



# أَدَبُ التَّرْبِيَةِ فِي تُرَاثِ الآلِ وَالأَصْحَابِ نماذج من تعامل الآل والأصحاب مع صغارهم

أحمد الجابري مراجعة مركز البحوث والدراسات بالمبرة





عنوان الكتاب: أدب التربية في تراث الآل والأصحاب.

اسم المؤلف: أحمد إبراهيم محمود الجابري.

نوع المطبوع: كتاب \_ الطبعة: الأولى \_ عدد الصفحات: ٢١٤

السلسلة: تراث الآل والأصحاب (٤)

الناشر: مبرة الآل والأصحاب

ص. ب. ١٢٤٢١ الشامية ـ الرمز البريدي ٧١٦٥٥ ـ ت : ٢٥٦٠٢٠٣

ردمك: ٣ ـ ٤٠ ـ ٦٤ ـ ٩٩٩٦٦ ردمك

حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب الا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية

الطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧م



هاتف: ۲۲۰۶۰۳۴ ـ ۲۲۰۶۰۲۳ فاکس: ۲۲۰۶۰۳۳ هاتف: ۲۲۰۶۰۳۳ الشامية الرمز البريدي ۲۲۰۶۰۳۰ الکويت E – mail: almabarrh@gmail.com www.almabarrah.net



سلسلة تراث الآل والأصحاب (٤)

أَدَبُ النَّرِيةِ فِي الْمُرْدِيةِ فِي النَّرِيةِ فِي النَّرِيةِ فِي الْمُرْدِيةِ فِي الْمُرْدِيةِ فِي الْمُرافِ اللَّالِ وَالاَّصْحَابِ فِي مَعْ المَّالِ اللَّهِ الْمُلَالِ وَالاَّصْحَابِ مِعْ صَعَارِهُم مَاذِجِ مِن تَعَامِلُ الإَلْ وَالأَصْحَابِ مِعْ صَعَارِهُم

أشمدالجابري

مراجعة مركز البحوث والدراسات بالمبرة



## فالمران

| الصفحة                               | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩                                    | مقدمة مبرة الآل والأصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣                                   | مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Υο                                   | تمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نوان۲۷                               | المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲٧                                   | أولاً: التعريف بالآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٠                                   | ثانيًا: التعريف بالتربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣                                   | ثالثًا: التعريف بالتراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧                                   | رابعًا: التعريف بالآل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٢                                   | خامسًا: التعريف بالأصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧                                   | المبحث الثاني: عناية مبكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٩                                   | جابر بن عبد الله الأنصاري ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه |
| ٥٢                                   | علي بن أبي طالب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣                                   | خلاصة ما ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vo                                   | الفصل الأول: التربية العقدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٧                                   | قبس نبوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ل وحبه ومراقبته والاستعانة به ٥٨٠٠٠٠ | في جانب توحيد الله عز وج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نعظیمه                               | في جانب محبة النبي ﷺ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أصحاب                                | التربية العقدية في تراث الآل والأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

الموضوع الصفحة

| حرصهم على بقاء الطفل على فطرة الإسلام، ومنع العبث              |
|----------------------------------------------------------------|
| بهذه العقيدة                                                   |
| حرصهم على أن تكون المرضعة مسلمة                                |
| تلقينهم الصغار كلمة التوحيد في أول نطقهم ٢٦٠٠٠٠٠               |
| دفع الاعتقادات الخاطئة من قلوبهم ، ونهيهم عن أفعال الشرك ٢٧٠٠٠ |
| ترسيخ محبة رسول الله ﷺ في قلوبهم، وتعظيمه وتوقيره في           |
| نفوسهم                                                         |
| الفصل الثاني: التربية التعبدية٥٧                               |
| قبس نبوي                                                       |
| التربية التعبدية في تراث الآل والأصحاب ٨٢٠٠٠٠٠٠٠               |
| الوضوء١                                                        |
| الصلاة                                                         |
| الصيام                                                         |
| الزكاة                                                         |
| الحج والعمرة١٠٥٠                                               |
| قراءة القرآن١٠٩٠                                               |
| الدعاء                                                         |
| الجهاد                                                         |
| الفصل الثالث: التربية الأخلاقية١١٧                             |
| قبس نبوي                                                       |
| التربية الأخلاقية في تراث الآل والأصحاب ١٢٤٠٠٠٠٠٠              |
| أولاً: خلق التأدب مع الكبار                                    |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

| ثانيًا: خلق الصدق، والبعد عن الكذب                                  |
|---------------------------------------------------------------------|
| ثالثًا: خلق حفظ الأسرار ١٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| رابعًا: خلق الرحمة ، ومراعاة مشاعر الآخرين ١٣٥٠٠٠٠٠                 |
| خامسًا: خلق الأمانة ، وعدم التعدي على حقوق الناس ١٣٧٠٠٠٠٠           |
| سادسًا: الخصال والأخلاق الحسنة بصفة عام ١٣٨٠٠٠٠٠٠٠                  |
| الفصل الرابع: التربية الاجتماعية١٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| قبس نبوي                                                            |
| التربية الاجتماعية في تراث الآل والأصحاب ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| أولاً: اصطحابهم إلى مجالس الكبار١٥٠                                 |
| ثانيًا: تعويدهم سنة السلام١٥٥٠                                      |
| ثالثًا: عيادتهم في المرض ١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| رابعًا: اصطحابهم للحفلات المشروعة والأعراس١٥٨٠٠٠٠٠                  |
| خامسًا: منحهم الحرية في اختيار أصدقائهم ١٥٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
| سادسًا: حرصهم على تكنيتهم من الصغر حتى لا يساء إليهم                |
| بلقب                                                                |
| سابعًا: القسمة لهم من بيت المال، واحتساب نفقة لهم ١٦٣٠٠٠٠٠          |
| الفصل الخامس: التربية البدنية١٦٥٠٠٠٠٠٠٠                             |
| قبس نبوي                                                            |
| التربية البدنية في تراث الآل والأصحاب ١٧٢٠٠٠٠٠٠                     |
| أولاً: التربية الجسدية١٧٢٠                                          |
| ترخيصهم للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان ١٧٣٠٠٠٠٠٠                |

| الصفحة | لموضوع  |
|--------|---------|
|        | ( 3+ 3+ |

| حلقهم شعر المولود في اليوم السابع١٧٣                       |
|------------------------------------------------------------|
| تعويذهم الصغار بالرقى والمعوذات؛ لدفع العين والحسد         |
| عنهم                                                       |
| تعليمهم الرياضة التي تناسبهم، وتقوي مهاراتهم؛ مثل:         |
| السباحة، والرمي١٧٦                                         |
| تعويدهم النوم المبكر، وعدم السهر، خاصَّة في الصغر ١٧٩٠٠٠٠٠ |
| ثانيًا: التربية النفسية العاطفية١٨٢                        |
| الحاجة إلى المحبة١٨٤                                       |
| الحاجة إلى التقدير الاجتماعي واحترام الشخصية ١٨٦٠٠٠٠٠٠     |
| ١ _ تقديمهم من يصلح للإمامة من الصغار لهذا المكان ١٨٧٠٠٠٠  |
| ٢ ـ تخييرهم في أمر معيشتهم ، إذا انفصل الوالدان ١٨٧٠٠٠٠٠٠  |
| ٣ _ السماح لهم بحضور بعض اللقاءات والزيارات للكبار ١٩١٠٠   |
| الحاجة إلى الرعاية الوالدية والتوجيه                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
| الخاتمة١٩٤                                                 |
| المصادر والم احعا                                          |

### 



### بنُر السِّالِحَاثِ السَّالِحَاثِ السَّالِحَاثِ السَّالِحَاثِ السَّالِحَاثِ السَّالِحَاثِ السَّالِحَاثِ السَّال

## مقدمة مبرة الآل والأصحاب

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، أما بعد؛

فلا ريب أن للقدوات الصالحة أثرًا بالغ الأهمية في الارتقاء بحياة الأمم والشعوب؛ وذلك أنهم هم الذين يقدمون الدليل الواقعي والتطبيق العملي للتعاليم التي تمثّل منظومة القيم والأخلاق التي تشكّل هوية تلك الأمم، وتعتبر مثالها السامي الذي تستهدف احتذاء حذوه والاهتداء بهديه.

وقد نبّه القرآن الكريم على ذلك المعنى وأشاد به في آيات كثيرة ، مبينًا فضلَ الاقتداء بالأنبياء والصالحين ، قال تعالى: ﴿لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ مبينًا فضلَ الاقتداء بالأنبياء والصالحين ، قال تعالى: ﴿لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ اللّهَ وَالْمَوْةُ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللّينَ مَعَهُ ﴿ [المحتحنة: ٤] ، وقال عَلَى : ﴿فَدْكَانَ لَكُو فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللّينَ مَعَهُ ﴿ [المحتحنة: ٤] ، وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُو فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللّهَ وَالْيَوْمَ الْلَاحِرَ ﴾ [المحتحنة: ٦] ، وقال عقب ذكر صفوةٍ من رسله وأنبيائه: ﴿أَوْلَتَهِكَ اللّذِينَ وَالمَحْدَةُ اللّهُ وَالْمَوْلَةِكَ اللّهِ اللّهَ وَالْمَوْلَ اللّهَ وَالْمَوْلَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ [الأنعام: ٩٠]، وقال عزّ مِن قائل: ﴿فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أَوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُٰلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وغير ذلك مما يفهم من النصوص بأدنى تأمّل.

والواجب على أمتنا الإسلامية أن تصوغ رؤيتها الأخلاقية والقيمية والحضارية انطلاقًا من الوحي قرآنًا وسنةً، في تناغم مع معطيات العلم في جميع المجالات، ومواكبة لمستجدات العصر الذي نعيش فيه وما يزخز به من تحدياتِ عظيمة، فلا يحسن أن نقتصر في تدبرنا للوحي على مجرد الأمور الدينية العبادية المحضة، فإن الوحي قد أنزله الله هدى ونورًا للإنسانية تنتفع به في معاشها ومعادها، وإن كان مقصوده الأساس الفلاح الأخروي وما يقرب إليه؛ إلا أنه لا شك في كونه يرشدنا بهداياته في جميع مناحي الحياة العملية، ولو في صورة ضوابط ومعايير وقيم كلية نافعة، نستلهم منه ما يرضي ربنا ويحقق فلاحنا في الدنيا، مع عدم إغفال البحث والعلم في جميع المجالات بأدواتها ووسائلها.

ونحن إذا ذهبنا نستلهم قيم الوحي على مختلف الأصعدة العلمية والسلوكية؛ لم نجد امتثالًا وتطبيقًا وتفعيلًا؛ خيرًا مما نجده عن صحابة النبي عَلَيْ الأخيار وأهل بيته الأطهار، فهم الذين انتهجوا الوحي كتابًا وسنة في جميع جوانب حياتهم، فسادوا وقادوا، وصاروا أئمة أعلامًا هداة.

وقد أخذت (مبرة الآل والأصحاب) \_ كعادتها \_ على عاتقها مهمة تفعيل ذلك المعنى، وتقديمه في صورة بحثية توعوية منضبطة؛ لكونها



مؤسسة متخصصة في تراث الآل والأصحاب حتى صار لها \_ بفضل الله \_ الريادة في ذلك المجال.

وقد كان أصل هذا المشروع الذي بين أيدينا فكرةً من قِبل رئيس مجلس إدارة المبرة د. عبدالمحسن الجارالله الخرافي تتضمن توسيع نطاق الأبحاث المتعلقة بالآل والأصحاب لتضم مجالات جديدة ورحابًا أوسع ولا تقتصر على الموضوعات الدينية المألوفة، ثم أوعز بهذه الفكرة وبعض عناصرها إلى مركز البحوث والدراسات بالمبرة؛ فقام المركز مشكورًا مأجورًا بوضع خطة طموحة تتضمن العديد من الموضوعات الهادفة ، العلمية والعملية ؛ التي نستهدف أن نستضيء فيها بتراث الآل والأصحاب، ونكشف عن ملامح تطبيقهم الوحى على جميع الأصعدة والأنحاء، بشكل يتجلّى فيه الجانب الإبداعي من تخصص المبرة في خدمة تراث الآل والأصحاب، و«التخصص يقود إلى الإبداع» بحمد الله وتوفيقه، بحيث نقدم للمكتبة العلمية والدعوية تجميعًا غير مسبوق لبعض الجوانب الدقيقة في تراث الآل والأصحاب؛ ومِن ثَمَّ نسَّق المركز مع مجموعة من الباحثين ليقدموا جهودهم في تحويل تلك الأفكار والموضوعات إلى أبحاث علمية وفق منهجية مركز البحوث والدراسات المنضبطة ، القائمة على التحقيق العلمي ، والاستدلال الصحيح، والاسترشاد بكتب أهل العلم السابقين والمعاصرين، واستمر جهد المركز في متابعة الأبحاث ومراجعتها وتعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، عبر خلية عمل تفرغت للمشروع تحت إشراف رئيس مركز

البحوث والدراسات الشيخ محمد سالم الخضر مباشرة، فالشكر موصول لجميع الباحثين الكرام في المركز.

ثم تضافرت جهود أقسام المبرة الأخرى كقسم الإعلام في إتمام العمل بتنسيق الكتب وإخراجها؛ فكانت هذه السلسلة من الموضوعات، التي تندرج في سلسلة (تراث الآل والأصحاب)؛ ثمرة لهذا التعاون المبارك.

وقد أرفقنا في ذيل هذا الكتاب قائمةً بعناوين هذه المجموعة المتكاملة من الموضوعات الدقيقة والمهمة في تراث الآل والأصحاب.

نرجو من الله على أن يوفقنا في مسعانا، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجمع لنا الأجرين: أجر الاجتهاد وأجر الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

مبرة الآل والأصحاب



### بنُسِ عُلِسٌ إِلَيَّ إِلَيَّ إِلَيَّ عُمْ اللَّهِ اللَّهِ عُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### المفتكرمي

الحمد لله منزِّلِ القرآن، معلِّمِ الإنسان البيان، باعثِ محمَّد إلى كاقَّة الخلق من إنسٍ وجان، نحمده ما تعاقبت الأزمان، وخُطَّ كلامٌ بقلم وبنان، والصلاة والسلام على خير رسل بني الإنسان، من ملك أزمَّة اللغة وخُطُم البيان، أفصح من تكلَّم وبلَّغ وأبان، وعلى آل بيته وأصحابه الضاربين بسهام الخير في كل سباق وميدان.

#### وبعد؛

فتعدُّ مرحلة الطفولة والصغر من أهمِّ مراحل الحياة الإنسانية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، لما لها من أثر بالغ في حياة الأمة والمجتمعات في المستقبل، فالصغار لبناتُ يقوم عليها بناء المستقبل؛ لأنهم سيمثلون القوة البشرية التي يُعتمَد عليها في البناء الحضاري، لذا أصبح من مسلَّمات عصرنا الحاضر: الاهتمام بهذه المرحلة العمرية، والعناية بها، والرغبة الأكيدة في الوصول إلى أفضل السبل التي تساعد على وضع الأسس السليمة لتربية الصغار.

ومما يزيد هذه المرحلة خطورة وأهمية: أنها إحدى المحطات الهامة التي تُبنى فيها شخصية الفرد، ففيها تُرسَم الخطوط الكبرى لما سيكون عليه الإنسان في المستقبل، حيث أكَّدت الدراسات النفسية على أهمية السنوات الأولى في حياة الفرد، لكونها تلعب دورًا هامًّا في تشكيل شخصيته، وتكوين اتجاهاته، وميوله، ونظرته للحياة، ويتم فيها وضع غالبية الأسس للجوانب التربوية المختلفة، كما أكَّدت تلك الدراسات على أنَّ كثيرًا من الانحرافات التي تظهر في الكبر ترجع إلى ما تعرَّض له الفرد في مواقف الحياة أثناء مرحلة الطفولة (۱)!

### وفي هذا المعنى يقول صالح بن عبد القدوس:

وإن من أدَّبت في الصِّبا حتى تراه مُونَّقًا ناضرا والشيخ لا يترك أخلاقه إذا ارعوى عاد إلى جهله

كالعود يُسقى الماء في غرسه بعد الذي أبصرت من يبسه حتى يُوارَى في ثرى رمسه كذا الصبا عاد إلى نكسه (٢)

ومن هنا: غَدَت العناية بالصغار اليوم معيارًا من المعايير التي يُقاس بها مدى تقدم الأمم، فأُنشئت منظَّمات محلية، وإقليمية، ودولية

<sup>(</sup>۱) عبد المحسن عبد العزيز حمادة، «أسس تربية الطفل في الخليج العربي»، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد (۲۸) سنة ۱۹۸۱م، (ص/۸۹).

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر، «جامع بيان العلم وفضله» (٣٧٠/١)، قال: «أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر له:» فذكره.



لرعايتهم، وتوفير المقومات الأساسية التي تكفل وقايتهم، وتغذيتهم، ونموهم، وعلاجهم.

وإذا كانت كل الأمم تُعنَى بالأطفال؛ فإنَّ الإسلامَ أشدُّ عنايةً بهم، فهو الدين الوحيد الذي نطق كتابه المقدَّس بأنَّ الله عَلَى قضى أن يجعل في الأرض خليفة، وأنَّ هذا الخليفة هو الإنسان الذي كرمه الله وفضَّله على كثير ممن خلق تفضيلًا، ورَسَمَ القرآن خطى حياته الجسدية: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم مخلوقًا سويًّا، ورسم خطى حياته النفسية، التي تبدأ من حين إخراجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا، ثم يكتسب معارفه عن طريق الحواس، ثم يرتد إلى أرذل العمر لا يعلم شيئًا!

ولذا كانت حفاوة الإسلام بالطفل عظيمة ، من قبل أن يُولَد ، ومن بعد ولادته ، فكانت التشريعات التي تُنظِّم حقوق الطفل من جميع النواحي ، حتى يشبَّ على ما أراد له الإسلام من أقصى درجات الكمال البشري الممكن ؛ ليكون \_ بحقٍّ \_ لَبِنةً في بناء صرح الإسلام (١).

وقد حدَّد القرآن الكريم في آياتٍ متعدِّدةٍ حقوقًا للطفل، ودعا إلى احترامها وحمايتها؛ كحقِّه في الحياة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَاكُمْ خَشَيَةَ المَالِقَ نَحُنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ ۚ إِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كِيرًا ﴾ (٢)، وخصَّه بعدَّة حقوق إِمَلَتِ فَعُنْ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ ۚ إِنَّ قَتَلَهُمْ كَانَ خِطْنَا كِيرًا ﴾ (٢)

<sup>(</sup>۱) أحمد العيسوي، «إتحاف أولي الألباب، بحقوق الطفل وأحكامه في سؤال وجواب» (-0).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٣١).

ما دام لم يبلغ سنَّ الرشد؛ كحقه في الرضاعة، والحضانة، والولاية، كما خصَّ الطفل المحروم؛ كاليتيم، واللقيط، وذي العاهة، بحقوق إضافية، وأحاطه بأنواع من الكفالة المادية، والمعنوية، لتضمن تربيته تربية صالحة.

وبالرغم مما صدر حتى الآن من اهتمامات خاصة بحقوق الطفل، على الصعيدين الدولي والمحلي؛ إلا أن الطفولة الإسلامية تمر حاليًا بمرحلة لا تُحسدُ عليها، حيث تمر بأزمات تربوية نتيجة للتغيرات الثقافية والحضارية الجديدة السريعة والمتلاحقة، ونتيجة للتغيرات في الأدوار داخل الأسرة والمجتمع، ولقد جاءت النتائج تؤكِّد صحة هذا، فقد أوضحت أبحاث الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية أن الطفولة المعاصرة تعاني من مشكلات مختلفة؛ مصدرها: تواجد هذه الطفولة في مجتمع ينغمس في موجة زاحفة من التبدل المادي السريع والمستعار، وما يصاحب ذلك من تحولات نفسية وأخلاقية (۱).

الأولاد والصغار أن يُولوا هذا الموضوع اهتمامًا أكبر، وعناية أوفر، وذلك الأولاد والصغار أن يُولوا هذا الموضوع اهتمامًا أكبر، وعناية أوفر، وذلك بالاطلاع على ما يستجد من دراسات، وما تناله اليد من أطروحات وإحصائيات؛ ليكون الأمر متمَّما على قواعدَ متينة، وأسس رسيخة، نرجو من ورائه بناءً سامقًا، وشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ فتؤتي أكلها كل حين.

<sup>(</sup>۱) محمد جواد رضا، «الطفولة في مجتمع عربي متغير» (0/0).

البشر من تطوُّر في الفكر وأدواته ووسائله؛ فلا يزال تراث الأمَّة البشر من تطوُّر في الفكر وأدواته ووسائله؛ فلا يزال تراث الأمَّة الإسلامية يُشكِّل مخزوناً هائلاً يجترُّ منه أهله المنتسبون إليه، وينهل منه المحبُّون له، ليس في الأفكار فحسب؛ بل أيضاً في طريقة التربية، والتوجيه، والتعليم، ووسائل ذلك.

لذا فالدعوة إلى الانقطاع عن تراث الأمة وأصولها، ليست دعوة مقبولة، لا في السياق العقلي ولا الشرعي، كما أن نقيضتها على الطرف الآخر من دفن الرأس في الرمال، وغض الطرف عن آخر ما توصل إليه المتخصّصُون في هذه الأبواب؛ تشابهها في الحكم عليها، والانفضاض عنها، وإنما الدعوة التي نرجوها: التوسّط في الأمر، عن طريق مواكبة العصر بأصولنا الإسلامية، لتتلاقح الأفكار، ويجني صغارُنا الثمار. والحكمة ضالّة المؤمن، أنّى وجدها؛ فهو أحقّ بها.

الصَّحْب الصَّحْب الكن: ثمَّ سؤال قد يراود الأذهان؛ وهو: هل دَرَسَ الصَّحْب والآل والسَّلف علوم التربية هذه ووسائلها التي نتحدَّث عنها، حتى نأخذ عنهم، ونستفيد من تجاربهم؟!

والجواب: أنهم حققوا النموذج العملي الراقي في كل مجالات الحياة، وليس فقط في مجال التربية، لكن الأمر كما في علم النحو والصرف، واللغة والبيان والبديع، وغيرها، أن السَّلف لم يدرسوا النحو والصرف وغيره، ومع ذلك كانوا أفصح الناس؛ لأن ذلك كان عندهم

بالسليقة ، وبالاستعدادات الفطرية ، بجانب تهذيب الوحي الشريف لهم ، كذلك التربية ، هم مارسوها بالفعل ؛ لكن ضبط هذه الأشياء وتبسيطها وتقنينها لا يمكن أن يتصادم مع هذا(١).

ومن شواهد هذا الجواب وأدلته: ما نجده في سيرهم وتراجمهم، من أقوال وأفعال وتقريرات، تدل على اهتمامهم بالأمر؛ ومن ذلك:

المؤمنين على بن أبي طالب رهيه في تفسير قوله تعالى: ﴿ قُولُ أَمْيِرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال: «علموهم وأدبوهم»، وفي رواية: «علموا أنفسكم وأهليكم الخير» $(^{(n)}$ .

وترجم ابن أبي الدنيا لهذا الأثر بقوله: «باب تعليم الرجل أهله، وتعليم ولده، وتأديبهم»(٤).

<sup>(</sup>١) محمد إسماعيل المقدم، «محو الأمية التربوية»، سلسلة محاضرات مفرَّغة.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم (٦).

<sup>(</sup>٣) في إسناده ضعف: أخرجه عبد الرزاق (٤٧٤١)، والحسين بن حرب في «البر والصلة» (١٨٩)، من طريق منصور بن المعتمر، عن رجل، عن علي؛ به.

وهذا إسناد ضعيف، لإبهام الراوي عن علي.

وقد أخرجه الحاكم (٣٨٢٦) \_ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (٨٣٣١) \_ من طريق عبد الرزاق؛ فسمى ذلك المبهم: ربعي بن حراش، وهذا لو صحَّ: لكان الإسناد مقبولًا صحيحًا.

لكن الراجح عندي أن هذا وهم أو تصحيف، لأنه من غير طريق عبد الرزاق بالإبهام أيضًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا، «العيال» (١/١٩٤).

المؤمنين عمر بن الخطاب الكن المؤمنين عمر بن الخطاب الكن بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهمًا كل شهر (١).

الله بن عمر الله ينصح رجلًا ذات يوم مؤكِّدا على أهمية التربية والتأديب؛ فيقول له: (أدِّبْ ابنك فإنك مسئول عن ولدك، ما علمته؟ وهو مسئول عن برِّك وطاعته لك)(٢).

العاص العاص العاص الهاه و المامع الهاه و المامع الهاه و المامع الهاه و المامع المامع

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۸۳)، والبيهقي (۲/۲۰۲)، من طريق صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي، عن الوضين، عن عمر؛ به. وصدقة هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲۹۱۳): «ضعيف». كما أن شيخه الوضين لم يدرك عمر!

<sup>(</sup>۲) صحيح لغيره: أخرجه البيهقي (٣/١٢)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢) صحيح لغيره: أخرجه البيهقي (٣/١٢)، من طريق عثمان بن إبراهيم الحاطبي، عن ابن عمر؛ به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل بعض الكلام في عثمان، كما في «لسان الميزان» (٣٧٣)، لكنه لا ينزل بالأثر إلى الضعف، خاصَّة وقد وُجد له طريق آخر عند ابن أبي الدنيا في «العيال» (٣٣٤) من طريق سعيد بن محمد الثقفي، عن عنبسة بن عمار، عن ابن عمر؛ به. والثقفي وإن كان ضعيفًا، كما في «التقريب» (٢٣٨٧)؛ إلا أنه يصلح هنا في تقوية الطريق الأول.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٣١٩)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (٣) (٣)، ٢١٢)، من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة، عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: قال سعيد؛ به.



### ጵ وظهر فيما بعد وظيفة باسم: «المؤدِّب».

بل كان أحد أئمة الحديث، وهو الإمام ابن أبي الدنيا يُلقَّب بـ: «مؤدِّب أولاد الخلفاء»(١).

وسيرد \_ إن شاء الله \_ في ثنايا هذه الفصول من الآثار والنماذج ما يزيد هذه النتائج قوَّة، والشواهد إيضاحًا وتتمَّة.

### الكتاب: ﴿ عملي في هذا الكتاب:

استقراء الله عند المصنف المصنف المستقات في آثار الصحابة والتابعين؛ مثل: «مصنف عبد الرزاق»، والأبواب المفردة في كتب السنة، والتي تتعلق بالتربية والتعامل مع الصغار (٢)، مع مطالعة بعض الأبحاث والمؤلّفات العصرية، المحتوية على آخر ما تُوصّل إليه في هذا الباب.

التخيُّر ومما يجب التنبيه عليه هنا: أن هذه الدراسة قائمة على التخيُّر

<sup>=</sup> وهذا إسناد رجاله ثقات؛ خلا طلحة هذا، فقد قال عنه الحافظ في «التقريب» (٣٠٣٦): «صدوق يخطئ».

<sup>(</sup>۱) الذهبي، «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) بعض الآثار والنماذج المذكورة هنا لم يتضح لي \_ بعد بحث في طرقها والاستدلال عند العلماء بها \_ ما إذا كان سنُّ الابن المتعلِّم أو المخاطَب صغيرًا أم كبيرًا، فإن تبيَّن للقارئ \_ بقرائن عنده \_ أن الابن كان كبيرًا؛ فلا ضرر إن شاء الله من إدراج هذا النموذج هنا، بجامع باب التربية بينهما.



والانتقاء، لا الحصر والاستقصاء، فإن ذلك أمرُ يتعذّر كما يعلمه العقلاء، لكن المراد كشف اللّثام، عن هذا الجزء من حياة الصحب والآل، وأنه لم يكن مهملًا ولا غفلًا، بل بلغ من وضوحه أنه كان يُمارس، ولا يحتاج أن يُدوَّن أو يدرَّس، فلما تباعد الزمان، واختلفت عقول الناس؛ احتيج إلى الكتابة والقرطاس.

#### الدراسة إلى خمسة فصول ، وتمهيد:

أمًّا التمهيد:

فقد قسمته إلى مبحثين:

\* الأول: لبيان معاني المصطلحات والمفردات الواردة في عنوان الدراسة (الآداب، التربية، التراث، الآل، الأصحاب). وقد راعيت في ذلك الاختصار، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة.

الثاني: لبيان العناية المبكرة، والاهتمام البالغ بمرحلة الطفولة والصغر قبل بدئها، من خلال نصوص الوحي، وتعامل الآل والصحب، بإيجاز بالغ، إذ ليس مقصودًا لنا بالأصالة هنا، وإنما وُضع ليكون بمثابة توطئة للفصول اللاحقة.

### ١ \_ وأمَّا الفصل الأول (التربية العقدية):

فجاء لبيان أهمية العقيدة في حياة الصغار، واهتمام الصحب والآل



بهذا المكوِّن في التربية ، ومظاهر ذلك ، وأمثلته ، ونماذجه .

### ٢ \_ وأمَّا الفصل الثاني (التربية التعبدية):

فجاء لبيان دور العبادة في إصقال العقيدة في نفوس الصغار، وأهمية تدريبهم عليها من الصغر، رغم أنهم غير مكلَّفين بها، ومظاهر ذلك عند الصحب والآل مع صغارهم، في أشكال العبادة المختلفة؛ من صلاة، وصيام، وزكاة، وحج وعمرة، وتعلُّم قرآن، وغير ذلك.

### ٣ \_ وأمَّا الفصل الثالث (التربية الأخلاقية):

فجاء لبيان أهمِّ الأخلاق الأساسية المتَّفق عليها، التي بناها الصحب والآل في نفوس صغارهم، والوسائل التي استخدموها في إيصال تلك الأخلاق، مع الاستشهاد بالنماذج والمواقف التي أُثرت عنهم.

### ٤ \_ وأمًّا الفصل الرابع (التربية الاجتماعية):

فجاء لبيان معنى هذه التربية وأهميتها، وكيف تعامل الصحب والآل مع صغارهم لدمجهم في مجتمعهم، وجعلهم ناجحين اجتماعيًا، بعيدًا عن أجواء العزلة والانطوائية، والأساليب التي استخدموها لأجل تحقيق هذا الغرض.

### ٥ \_ وأمَّا الفصل الخامس (التربية البدنية):

فجاء لبيان الاهتمام بالبناء الجسدي الصحي ، والبناء النفسي العاطفي



في آنٍ واحد، وذلك ليخرج الصغيرُ صحيحَ البدن، صحيح النفس، بلا تشويه جسدي أو عاطفي، وبيان أهم الوسائل التي أُستُخدمت لأجل الوصول لهذا الهدف.

\* قدَّمتُ لكلِّ فصل من فصول التربية المذكورة بقَبَس يسير من الهدي النبوي الدَّالِّ عليه، الموضِّح لأصله، إذ هو الضوء الذي أنار للصحب والآل الطريق، وشقَّ لهم السبيل.

\* قمتُ بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الدراسة ، وراعيت في ذلك الاختصار بما يتناسب مع المقام ، إلا ما دَعَت الحاجة إلى التوسَّع فيه بعض الشيء ، مع تصدير ذلك بالحكم العام على الحديث أو الأثر .

\* ذيَّلتُ البحث بقائمة المصادر والمراجع الواردة في الدراسة.

وأخيرًا: فقد وُفِقت مبرَّةُ الآل والأصحاب بإخراج أمثال هذه الأبحاث والدراسات التي تربط أبناء الأمة بأسلافهم، وتمدُّهم بما له أثرٌ نافعٌ من ماضيهم، في خطوة رائعة لتعريفهم بأهمية تراثهم. كما تبيِّن للشباب ما كان بين الصحب والآل، من اتفاق في المنهج والأسلوب، إذ وردوا جميعًا موردًا واحدًا؛ فلا غَرْوَ أن تتشابه بعد ذلك تربيتهم وطريقتهم.

فجزى الله مبرة الآل والأصحاب، من إدارة، ومسؤولين، ومراجعين،

وعاملين بها، خير الجزاء، وجعل ذلك في صحائف حسناتهم، وأثابهم الحسنى وبيَّض وجوههم ﴿يَوَمَرَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ﴾ (١).

والحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه ، حمداً يوافي نعمَه ، ويكافئ مزيدَه ، ويدفع عنّا نقمَه .

أحمدالجابري

<sup>(1)</sup> me can lima ( $\Lambda\Lambda = \Lambda\Lambda$ ).



# المحرية المحرية

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات العنوان
 (الآداب، التربية، التراث، الآل، الأصحاب)

\* المبحث الثاني: عناية مبكِّرة





# التعريف بمصطلحات العنوان

### گِل أُولًا:

# التعريف بالآداب

### الله تعريف الأدب لغة:

قال ابن فارس: «(أدب) الهمزة والدال والباء أصل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه، فالأَدْبُ أن تجمع الناس إلى طعامك. وهي: المأدّبة والمأدّبة والآدِبُ الداعى، قال طَرَفَةُ:

نحن في المشتاة ندعو الجَفَلَى لا ترى الآدِبَ فينا يَنتَقِرْ

والمآدب: جمع المأدبة، قال شاعر:

كَأُنَّ قلوب الطير في قَعْر عُشِّها نوى القَسْبِ مُلقَّى عند بعض المآدِب

ومن هذا القياس: الأَدَبُ أيضًا، لأنه مجمَعٌ على استحسانه» (١).

والأَدَب: الذي يتأدَّب به الأديب من الناس، سُمِّي أَدَبًا: لأنه يأدِب

<sup>(</sup>١) ابن فارس، «مقاييس اللغة» (١٤/١).



الناس إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح، وأصل الأَدْبِ: الدُّعاء، ومنه قيل للصَّنيع يُدعَى إليه الناس: مَدْعاة، ومأدُبة (١).

وقال أبو زيد الأنصاري: الأُدَبُ يقعُ على كل رياضة محمودة يتخرَّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. وقال الأزهري نحوه.

فالأَدَبُ اسمُ لذلك ، والجمع: آداب ، مثل: سبب وأسباب ، وأدَّبته تأديبًا مبالغة وتكثير ، ومنه قيل: أدَّبته تأديبًا إذا عاقبته على إساءته ؛ لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب (٢).

### الأدب اصطلاحًا: الله تعريف الأدب

الأدب: رياضة النفوس ومحاسن الأخلاق، ويقع على كلِّ رياضة محمودة يتخرَّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل<sup>(٣)</sup>.

وقيل: هو عبارة عن معرفة ما يُحتَرزُ به عن جميع أنواع الخطأ (٤).

وفيما يتعلق بالسلوك؛ هو: حُسن الأحوال في القيام والقعود، وحُسن الأخلاق، واجتماع الخصال الحميدة (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن منظور ، «لسان العرب» (۲۰٦/۱).

<sup>(</sup>٢) الفيومي، «المصباح المنير» (٩/١).

<sup>(</sup>٣) المناوي، «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص/٤٢)، الكفوي، «الكليات» (ص/٦٥).

<sup>(</sup>٤) الجرجاني، «التعريفات» (ص/١٥).

<sup>(</sup>٥) التهانوي، «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (١٢٧/١).



والفرق بينه وبين التعليم: أن التأديب يتعلق بالمروءات، والتعليم بالشرعيات، أي: أن الأول عرفي، والثاني شرعي، أو: الأول دنيوي، والثاني أخروي ديني (١).

وقال بعضهم: الأدب مجالسة الخلق على بساط الصدق، ومطابقة الحقائق (٢).

قال ابن القيم: «وحقيقة الأدب: استعمال الخلق الجميل. ولهذا كان الأدب استخراجًا لما في الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل»<sup>(٣)</sup>.

وقيل: الأدب عند أهل الشرع: الورع، وعند أهل الحكمة: صيانة النفس (٤).

وقال أهل التحقيق: الأدب: الخروج من صدق الاختبار، والتضرع على بساط الافتقار (٥).

وقال الحافظ ابن حجر: «الأدب: استعمال ما يُحمَد قولًا وفعلًا.

وعبَّر بعضهم عنه بأنه: الأخذ بمكارم الأخلاق.

وقيل: الوقوف مع المستحسنات.

وقيل: هو تعظيم من فوقك، والرفق بمن دونك» (٦٠).

<sup>(</sup>۱) الكرماني، «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» ( 1 )

<sup>(</sup>۲) التهانوي، «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>۳) ابن القيم ، «مدارج السالكين» (٣٦١/٢).

<sup>(</sup>٤) التهانوي، «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ابن حجر، «فتح الباري» (١٠/١٠).

### 

# التعريف بالتربية

### التربية لغة: 🛠 تعريف التربية

يتضمَّن مصطلح التربية دلالات لُغوية متعددة، تشير جميعها إلى ما ينبغى أن تتضمَّنه العملية التربوية من أنشطة؛ كما يلى:

١ ـ الإصلاح: يُقال: ربَّ الشيء: إذا أصلحه. والربيبة: الحاضنة، سُمِّيت بذلك لأنها تصلح الشيء، وتقوم به، وتجمعه (١).

٢ \_ النَّماء والزيادة: يُقال: ربَّ المعروف والصنيعة والنعمة: يربُّها ربًّا وربابا وربابة، وربَّبها: نمَّاها، وزادها، وأتمها، وأصلحها (٢).

٣\_ النشأة والترعرع: قال الأصمعي: «رَبَوتُ في بني فلان، أَربُو: نشأتُ فيهم، وربَّيْتُ فلانًا أُربِّيه تَربية» (٣).

٤ سياسة الناس وولاية أمرهم: يُقال: رَبَبْتُ القومَ: سُسْتُهم،
 أي: كنت فوقهم. والعرب تقول: لأن يَرُبَّني فلان أحب إلى من أن يَرُبَّني

<sup>(</sup>۱) ابن منظور، «لسان العرب» (٤٠٤ \_ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) ابن فارس، «مقاییس اللغة» (٤٨٣/٢)، ابن منظور، «لسان العرب» (٤٠٥/١).

<sup>(</sup>٣) ابن منظور، «لسان العرب» (٣٠٧/١٤)، الفيروز آبادي، «القاموس المحيط» (ص/١٢٨٦).



فلان؛ يعني: أن يكون ربًّا فوقي، وسيدًا يملكني (١).

٥ ـ التعليم: قيل: الربَّاني: من الربِّ، بمعنى التربية ، كانوا يربون المتعلِّمين بصغار العلوم ، قبل كبارها والرباني: العالم الراسخ في العلم والدين ، أو الذي يطلب بعلمه وجه الله (٢).

وقد استنبط بعض المعاصرين من هذه الأصول اللغوية أن التربية تتكون من عناصر:

أولها: المحافظة على فطرة الناشئ ورعايتها.

ثانيها: تنمية مواهبه واستعداداته كلها، وهي كثيرة متنوعة.

ثالثها: توجيه هذه الفطرة، وهذه المواهب كلها نحو صلاحها، وكمالها اللائق بها.

رابعها: التدرج في هذه العملية (٣).

### التربية اصطلاحًا:

قال الأصفهاني: «الرَّبُّ في الأصل: التربية ، وهو إنشاء الشيء حالًا

<sup>(</sup>۱) ابن منظور ، «لسان العرب» (۱/ ۰۰ ٤).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ( $(1/3 \cdot 1)$ )، خالد بن حامد الحازمي، «أصول التربية الإسلامية» ((-10/1)).

 <sup>(</sup>٣) هو: الأستاذ عبد الرحمن الباني، انظر: عبد الرحمن النحلاوي، «أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» (ص/١٧).

فحالًا إلى حدّ التمام» $^{(1)}$ .

وقال البيضاوي: «التربية: هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئًا فشيئًا»<sup>(٢)</sup>.

وعلى ذلك فيمكن تعريف التربية المرادة بالبحث هنا بأنها: عملية بناء الطفل شيئًا فشيئًا، إلى حدِّ التمام والكمال.

وتم اختيار كلمة «بناء»: لأنها تعني البذل والجهد، ووضع الشيء في مكانه، ومتابعة النظر إليه؛ بالرعاية والإصلاح، بعيدًا عن الإهمال.

و «شيئًا فشيئًا»: ليكون على سبيل التدرج، وأن ما يصعب تحقيقه اليوم؛ يمكن أن يتحقَّق غدًا.

و «إلى حد التمام والكمال»: يعني: الحد الذي يصل فيه الطفل إلى أن يتمسك بشرع الله من ذاته، ويحاسب نفسه بنفسه، ويراقبها، ويتابع تربية نفسه بتلاوة القرآن، والتمسك بالشرع الحنيف (٣).

#### 

<sup>(</sup>١) الراغب الأصفهاني، «المفردات في غريب القرآن» (ص/٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) البيضاوي، «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، «منهج التربية النبوية للطفل» (-77 - 77).



### الماد الماد

# التعريف بالتُّراث

### التُّراث لغة: التُّراث لغةً:

قال ابن فارس: «(ورث) الواو والراء والثاء: كلمة واحدة ، هي الورث. والميراث أصله الواو ، وهو: أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. قال:

ورثناهنَّ عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا الله الله

والوِرَاثَةُ والإِرْثُ: انتقال قُنية إليك عن غيرك من غير عقد، ولا ما يجري مجرى العقد، وسُمّي بذلك المنتقل عن الميّت فيقال للقنيةِ الموروثَة: مِيراثٌ وإِرْثُ (٢).

والوِرْثُ والوَرْثُ والإِرث والوِرَاثُ والإِرَاثُ والتُّراثُ: واحد. والميراث أصله مِوْراث، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، والتُّراث أصل التاء فيه واو.

والورث والإرث والتراث والميراث: ما وُرِث؛ وقيل: الورث

<sup>(</sup>۱) ابن فارس ، «مقاییس اللغة» (۱۰٥/٦).

<sup>(</sup>۲) الأصفهاني ، «المفردات في غريب القرآن» (m/37).

والميراث في المال، والإِرث في الحسب<sup>(۱)</sup>. مما يُشير إلى الميراث الثقافي، لأن الحَسَب هو مفاخر الآباء وشَرَف الفِعال التي يرثها الأبناء، ويتغنَّوْن بها<sup>(۲)</sup>.

وهو على إِرثٍ من كذا: أي: على أمر قديم توارثه الآخر عن الأول.

وفي حديث الحج: «إنكم على إِرْث من إِرْث أبيكم إبراهيم» (٣)، يريد به ميراثهم ملته (٤).

وقد وردت كلمة «التُّراث» في القرآن الكريم مرةً واحدةً بمعنى الميراث؛ في قوله تعالى: ﴿وَيَأْكُلُونَ ٱلتُّرُاثَ أَكَلَا لَّمَّا﴾ [الفجر: ١٩]. أي: تأكلون أيها الناس الميراث أكلًا شديدًا لا تتركون منه شيئًا، ولا تميزون بين ما كان لكم، أو لغيركم (٥).

<sup>(</sup>۱) الجوهري، «الصحاح» (۲۹٥/۱)، ابن منظور، «لسان العرب» (۲۰۰/۲)، الفيومي، «المصباح المنير» (۲٥٥/۲).

<sup>(</sup>٢) اعتبر الزمخشري في «أساس البلاغة» (٣٢٧/٢) هذا الاستعمال لكلمة «الإرث» من قبيل المجاز.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٧٢٣٣)، وابن ماجه (٣٠١١)، وأبو داود (١٩١٩)، والترمذي (٨٨٣)، والنسائي (٣٠١٤) من حديث ابن مربع الأنصاري الله المنافق المنافق المنافقة المنافق

قال الترمذي عقبه: «حديث ابن مربع الأنصاري حديثٌ حسنٌ، لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، وابن مربع: اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما نُعرف له هذا الحديث الواحد».

<sup>(</sup>٤) ابن منظور ، (السان العرب) (۱۱۱/۲).

<sup>(</sup>٥) الطبري، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (٤١٤/٢٤).



### التُّراث اصطلاحًا: 🛠 تعريف التُّراث

يُمكن تعريف التُّراث هنا بأنه: ما تم وراثته عن الآباء من عقيدة، وثقافة، وقيم، وآداب، وفنون، وصناعات، وسائر المنجَزات الأخرى المعنوية والمادية (١).

والواضح من الاستعمال الاصطلاحي للفظ التراث أنه مأخوذ من المعنى اللغوي، فغالبًا ما يقصد به المتروك من الثقافة أو الفكر أو غير ذلك مما تركه السلف والأجداد للأجيال التي تَلتُهم، ومع هذا: فإنه يصعب توصيف المراد بالتراث تحديدًا بناء على الفترة الزمنية، فالبعض قد يعتبر ما تُرك من القرن السابق تراثًا، وآخرون قد يعتبرون التراث ما مضى عليه أكثر من ذلك، وقد يجنح البعض إلى اعتبار أن ما تُرك قبل سنوات قليلة تراثًا، وفي كل الأحوال: فإنَّ مفهوم التراث يدور حول ما تُرك من عصور أو فترات زمنية سابقة.

\* فالتراث نوعان: تراث تاريخي، يروي أحداثًا مضت، لا يُستفاد منها إلا القراءة التاريخية للتأمُّل واستنباط العبر والعظات، وهذا هي الفائدة الأساسية له.

والنوع الثاني: التراث الفكري، وهو: الثقافة والقيم والأفكار الفاضلة والصالحة، التي وُرثت عن سلف متميز عقلًا وروحًا.

<sup>(</sup>۱) د. أكرم العمري، «التراث والمعاصرة» (ص/٢٧).



وهذا النوع لا يمكن لعاقل أن ينكر أهمية الاستفادة منه والبناء عليه أو العمل به، فكم من نظريات فكرية، أو علمية، أو تربوية ما زالت الأجيال حتى الآن تتبعها منهجًا، أو تُؤسِّس عليها معرفة أو تَبْنى منها حضارة، بل مازالت بعض الحضارات الحديثة تُمَجِّد ثُلَّةً من أصحاب تلك النظريات والأفكار لسبقهم ونتاجهم الذي أضاف للإنسانية ما يصلحها ويزيد في تقدمها(۱).

<sup>(</sup>۱) د. معاوية أحمد سيد أحمد، «الفقه وأصوله، بين التراث والمعاصرة» (-2/2).



### المجلا رابعًا:

## التعريف بالآل(١)

### $^{(1)}$ تعريف ((الآل) لغة $^{(1)}$ :

يدور كلام أهل اللغة في تفسير هذه الكلمة حول معنيين؛ هما: الأهل، والأتباع.

(٢) اختُلف في الأصل الذي اشتُقَّت منه كلمة «الآل» على قولين: الأول: أنها مشتقة من كلمة أهل.

واختار هذا: الراغب الأصفهاني في «المفردات في غريب القرآن» (ص/٩٨)، وابن قدامة في «المغني» (٢٣٢/٦)، وابن منظور في «لسان العرب» (٣٠/١١)، وابن منظور في «لسان العرب» (٣٠/١١)، والفيروز آبادي في «القاموس المحيط» (ص/٩٦٣)، وردَّه ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢٠٣/٢٢)، وابن القيِّم في «جلاء الأفهام» (ص/٢٠٣). الثاني: أنها مشتقة من كلمة أَوْل.

واختار هذا: الجوهري في «الصحاح» (٤/١٦٢٧)، وابن فارس في «مقاييس اللغة» (١٦٠/١)، وابن الجوزي في «نزهة الأعين النواظر» (ص/١٢٢)، وابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢٣/٢٢)، ومال إليه الحافظ في «فتح الباري» (١٦٠/١١)، ورجَّحه الشيخ محمد سالم الخضر في «أهل البيت بين مدرستين» (ص/١٨).

<sup>(</sup>۱) اختصرت الكلام عن مصطلحي (الآل، والأصحاب) بما يتناسب مع طبيعة البحث، إذ أن التعريج عليهما من نافلة القول، لا من فرضه، كما أن هناك كتبًا وأبحاثًا قد أسهبت وأفادت في الكلام عن هذين المصطلحين، سيأتي ذكر بعضها والإشارة إليه في حواشي الكلام عن كل مصطلح.

قال الجوهري: «آل الرجل: أهله وعيالُه، وآلُهُ أيضًا: أتباعُه، قال الأعشى:

فَكَذَّبوها بما قالت فَصَبَّحَهُمْ ذو آلِ حَسَّانَ يُزْجي السَمَّ والسَلَعا يعني: جيش تُبَّعِ »(١).

وقال ابن فارس: «آل الرجل أهل بيته، لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله، وهذا معنى قولهم يال فلان. وقال طَرَفَة:

تحسِبُ الطرْفَ عليها نجدةً يالَ قومي للشباب المسْبَكِرُ (١٠)

وممن أشار إلى الجمع بين المعنيين أيضًا: ابن الجوزي<sup>(٣)</sup>، والعز بن عبد السلام<sup>(٤)</sup>.

ومن خصائصها أيضًا: أنها لا تُضافُ إلا إلى مَتْبوع مُعظَّم، وإلى الأشرف والأفضل؛ فيُقال: آل الله، وآل السلطان، ولا يُقال: آل الحائك،

الجوهري، «الصحاح» (٤/١٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) ابن فارس ، «مقاییس اللغة» (١٦٠/١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجوزي في «نزهة الأعين النواظر» (ص/١٢١): «قال شيخنا علي بن عبيدالله: الآل: اسم لكل من رجع إلى معتمد عليه فيما رجع فيه إليه، فتارة يكون بالنبب».

وذكر هنالك تقسيم المفسرين لمعنى «الآل» في القرآن الكريم إلى أربعة أقسام، وشواهد كل قسم. فليُرجَع إليه.

<sup>(</sup>٤) قال العز بن عبد السلام في «تفسير القرآن» (١٢٤/١): «آل الرجل: هم الذين تؤول أمورهم إليه في نسب أو صحبة، والآل والأهل سواء».



ولا آل الحجام، بخلاف كلمة «أهل»؛ فإنها تُضاف إلى الكل<sup>(١)</sup>.

### الآل» اصطلاحًا: ﴿ تعريف «الآل» اصطلاحًا:

إذا أُطلق لفظ «الآل» بالتعريف، ودون إضافة فإنه ينصرف إلى آل بيت النبي عَلَيْهُ، أو صفته: آل النبي عَلَيْهُ، أو مسكنه: آل البيت، وقد يُستبدَل لفظ: «الأهل» بلفظ: «الآل»، ولا إشكال \_ كما تقدَّم في المعنى اللغوي \_.

وقد اختلف العلماء في تعيين هؤلاء «الآل» على أربعة أقوال (٢):

القول الأول: هم الذين حَرُمَتْ عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال العلماء:

أحدها: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، والثاني: أنهم بنو هاشم خاصّة، والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب، وبنو أمية، وبنو نوفل، ومن فوقهم إلى بنى غالب.

<sup>(</sup>۱) الأصفهاني «المفردات في غريب القرآن» (ص/۹۸)، ابن منظور «لسان العرب»  $(\tau \cdot \tau)$ ، ابن القيم «جلاء الأفهام»  $(\tau \cdot \tau)$ ، الحافظ ابن حجر «فتح الباري»  $(\tau \cdot \tau)$ .

<sup>(</sup>٢) هذا التقسيم مستفادٌ من كلام ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص/٢١٠)، مع تصرُّفٍ واختصار، وقد عزا كل قولٍ منها لقائليه، وذكر حججهم وأدلتهم، وقوَّى وضعّف، وزيّف ورجَّح.

القول الثاني: هم ذريته وأزواجه خاصة.

القول الثالث: هم أتباعه إلى يوم القيامة.

القول الرابع: هم الأتقياء من أمته.

والأرجح من هذه الأقوال \_ والله أعلم \_: القول الأول، لقول زيد بن أرقم هذه المعفر ، وآل عباس »(١).

ويُضافُ معهم: أزواجه ﷺ، وذلك بدلالة القرآن؛ لقول الله ﷺ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّبِحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

فإنها نزلت فيهن، وقرينة السياق في الآيات صريحة في دخولهن؛ إذ الله قال في أولها: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُوكِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ اللهُ قال في أولها: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُوكِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ اللهُ قَال في نفس خطابه لهن: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا اللهُ نَيْ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا يَصْمَعُ إِخْرَاجِهَا بِمُخْصَصَ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

«وإنما دخل الأزواج في الآل تشبيهًا لذلك بالسبب، لأن اتصالهن

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲٤٠٨).



بالنبي عَلَيْ غير مرتفع وهنَّ محرماتُ على غيره في حياته وبعد مماته، وهُنَّ زوجاته في الدنيا والآخرة، فالسبب الذي لهن بالنبي عَلَيْ قائم مقام النسب.

وقد نص على الصلاة عليهن، ولهذا كان القول الصحيح \_ وهو منصوص الإمام أحمد \_ إن الصدقة تحرم عليهن لأنها أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم.

ويا لله! العجب كيف يدخل أزواجه في قوله على اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا»، وقوله في الأضحية: «اللهم هذا عن محمد وآل محمد» ولا يدخلن في قوله: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»؛ مع كونها من أوساخ الناس! فأزواج رسول الله على أولى بالصيانة عنها والبعد منها»(١).

<sup>(</sup>۱) ابن القيِّم، «جلاء الأفهام» (ص/۲۱۷ ـ ۲۱۸)، وقد ذكره في حجج أصحاب القول الثانى.

وانظر للمزيد في ذلك: الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (١٠١/١٩ - ١٠١)، الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (٢٣٥/٢ - ٢٤٨)، ابن عطية «المحرر الوجيز» (٤/٣٨)، ابن تيمية «حقوق آل البيت» (ص/٢٦ – ٢٩)، ابن كثير «تفسير القرآن العظيم» (٦/٠١٤ – ٤١٥)، ابن القيم «جلاء الأفهام» (ص/٢١٠ – ٢٢٣)، القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (١٨٢/١٤ – ١٨٣)، الشنقيطي «أضواء البيان» (٦/٣٢ – ٢٣٧)، محمد سالم الخضر «أهل البيت بين مدرستين» (ص/٢٥ – ٢٥٠).



### الله خامسًا:

## التعريف بالأصحاب

### الأصحاب» لغة:

الأصحاب: جماعة الصَحْب، والصَحْب: جماعة الصاحب، ويُجمَع أيضًا بالصُّحبان، والصُّحبة، والصِّحاب، وهذا كله عائد لمادة (صحب)(١).

يقول ابن فارس: «الصاد والحاء والباء أصلٌ واحد يدلُّ على مقارنة شيء ومقاربته، من ذلك: الصَّاحِب، والجمع: الصَّحْب» (٢).

ويقول الجوهري: «الأصحاب: جمع صَحْب، مثل: فَرْخ وأفراخ. والصَّحابة بالفتح: الأصحاب، وهي في الأصل مصدرٌ. وجمع الأصحاب: أصاحيبُ. وقولهم في النداء: يا صاح، معناه يا صاحبي»(٣).

قال ابن دُريد: «فَإِذَا قَالُوا صِحَابَة فَهُمُ الْأَصْحَابُ، وإذَا قَالُوا صَحَابَة فَهُمُ الْأَصْحَابُة مصدرًا؛ صَحَابَة فَهُمُ القومِ اللَّذينِ يصحبونه، وربما كانت الصَّحَابة مصدرًا؛ يقولون: فلان حسن الصَّحَابَة؛ أَي: الصُّحْبة»(٤).

<sup>(</sup>١) ابن عبَّاد، «المحيط في اللغة» (٢/٧٧)، ابن منظور، «لسان العرب» (١٩/١).

<sup>(</sup>۲) ابن فارس ، «مقاییس اللغة» (۳۳۵/۳).

<sup>(</sup>٣) الجوهري، «الصحاح» (١٦١/١).

<sup>(</sup>٤) ابن درید، (جمهرة اللغة) (۲۸۰/۱).



#### ويُطلق أيضًا على:

- \_ المنع والحفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴾ [الأبياء: ٤٣]، أي: يُمنَعُون (١). ومنه قولهم: «صَحِبك الله» أي: حفظك (٢).
- \_ المعاشَرة، يُقال: (صَحِبَه) أي: عاشره، والصَّاحِب: المعاشِر (٣).
- \_ الملازَمة، فكلُّ شيء لازم شيئًا فقد استصحبه، ومنه قولهم: «استصحبت الحال» إذا تمسكت بما كان ثابتًا، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة (٤).
- \_ ويُطلق \_ مجازًا \_ على من تمذهب بمذهب من مذاهب الأئمة ؛ فيُقال: أصحاب الشافعي ، وأصحاب أبي حنيفة (٥) .

### الأصحاب» اصطلاحًا: المعلاحًا:

اختلف العلماء فيمن يُطلق عليه هذا اللقب «الصحابي»، واختلافهم

<sup>(</sup>۱) ابن درید، «جمهرة اللغة» (۲۸۰/۱)، ابن منظور، «لسان العرب» (۲۰/۱).

<sup>(</sup>۲) ابن منظور ، «لسان العرب» (۱۰/۱).

<sup>(</sup>٣) ابن منظور، «لسان العرب» (١/٩/١)، الفيروز آبادي، «القاموس المحيط» (ص/٤٠١)

<sup>(</sup>٤) الفيومي، «المصباح المنير» (٣٣٣/١).

<sup>(</sup>٥) النووي، «المجموع» (٧٦/١)، الفيومي، «المصباح المنير» (٣٣٣/١).

وذكر ابن الجوزي في «نزهة الأعين النواظر» (ص/٣٩٢) عن بعض المفسِّرين أن الصاحب في القرآن على تسعة أوجه، فلتُراجَع هناك.

هنا فرعٌ عن الاختلاف اللغوي السابق، هل لفظ «الصحابي» مشتقٌ من الصحبة مطلقًا، فيُفهم منه أنه لا يُشتَرطُ طول مجالسة ومعاشرة، أم أنه يُطلق على المعاشرة والمجالسة؛ فيُفهم منه أنه يُشتَرطُ طول مجالسة، واختصاص مصحوب، ومدة صحبة (١)؟

ويمكن اختزال هذه المذاهب والأقوال في قولين مشهورين (٢)، وإليهما تُرجع باقي الأقوال:

\* القول الأول: أن الصَّحابي هو: من لقي النبي عَلَيْهُ مؤمنًا به، وصحبه ولو ساعة، ومات على ذلك الإيمان، سواء روى عنه أو لم يرو عنه، وسواء اختص به اختصاص المصحوب، أو لم يختص به.

وهذا مذهب جمهور المحدِّثين، وبعض الأصوليَّين والفقهاء.

قال البخاري: «من صحب النبي عَلَيْهِ أو رآه من المسلمين؛ فهو من أصحابه» (٣).

قال الحافظ ابن حجر: «والذي جزم به البخاري هو قول أحمد،

<sup>(</sup>١) د. عبد الكريم النملة ، «مخالفة الصحابي للحديث النبوي» (ص/٣٣).

<sup>(</sup>۲) النووي، «المجموع» (۲/۲).

وقد أوصل د. عبد الكريم النملة هذه الأقوال إلى سبعة، وذكر أدلة كل قول، والقائلين به، والاعتراضات الواردة عليه، والإجابة عنها، ورجَّع القول الثاني المذكور هنا. انظر: «مخالفة الصحابى للحديث النبوي» (ص/٣٥ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>۳) «صحیح البخاري»  $(\pi/\nu)$  مع فتح الباري).



والجمهور من المحدِّثين»(١).

وقال ابنُ كثير: «والصحابي: من رأى رسول الله ﷺ في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يرو عنه شيئًا، هذا قول جمهور العلماء، خلفًا وسلفًا»(٢).

وقال ابن الهُمام: «الصحابي: عند المحدثين وبعض الأصوليين من لقي النبي ﷺ مسلمًا، ومات على إسلامه»(٣).

\* القول الثاني: الصحابي هو: من رأى النبي ﷺ واختص به اختصاص المصحوب، متبعًا إيّاه مدة يثبت معها إطلاق الصاحب عليه عُرفًا، بلا تحديد لمقدار تلك الصُحبة، سواء روى عنه أو لم يروِ عنه، تعلّم منه أو لم يتعلّم.

وهذا مذهب جمهور الأصوليِّين، وأكثر الفقهاء (٤).

<sup>(</sup>١) ابن حجر، «فتح الباري» (٤/٧). ورجَّحه أيضًا: النووي في «المجموع» (٧٦/١)

<sup>(</sup>۲) ابن كثير، «الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث» (m/9/1).

 <sup>(</sup>٣) الكمال ابن الهمام، «التحرير» (٢٦١/٢ ـ مع التقرير والتحبير).
 ممن ذهب إلى ذلك من الأصوليِّين: ابن قدامة في «روضة الناظر» (٢٤٦/١)،
 والآمدي في «الإحكام» (٩٢/٢)، والطوفي في «شرح مختصر الروضة» (١٨٥/٢)،
 والإسنوي في «زوائد الأصول» (ص/٣٢٨)، وابن النجار في «مختصر التحرير»
 (٢/٥/٤).

<sup>(</sup>٤) من هؤلاء: إمام الحرمين في «التلخيص في أصول الفقه» (٢١٤/٢)، والغزالي في «المستصفى» (ص/١٣١)، وابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (٣٩٢/١)، والصيمري في «مسائل الخلاف» (ص/١٨٢)، والقرافي في «شرح تنقيح الفصول» (ص/٣٦٠).



قال أبو الخطَّاب الحنبلي: «وقال أكثر العلماء: لا يقع هذا الاسم إلا على من أطال المكث معه على وجه التتبع له، وشرط الجاحظ وغيره مع ذلك أن يأخذ عنه العلم أيضًا»(١).

والخلاف في هذه المسألة وإن كان آيلا إلى النزاع في الإطلاق اللفظي؛ فالأرجح القول الأول، والله أعلم (٢).

#### 

<sup>(</sup>١) أبو الخطاب الكَلْوَذاني الحنبلي، «التمهيد في أصول الفقه» (١٧٣/٣).

<sup>(</sup>٢) قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» (٩٢/٢): «ويدل على ذلك ثلاثة أمور:

الأول: أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة، والصحبة تعم القليل والكثير، ومنه يقال صحبته ساعة، وصحبته يومًا وشهرًا، وأكثر من ذلك.

الثاني: أنه لو حلف أنه لا يصحب فلانًا في السفر، أو ليصحبنَّه، فإنه يبرُّ ويحنث بصحبته ساعة.

الثالث: أنه لو قال قائل: صحبت فلانا، فيصح أن يقال: صحبته ساعة أو يومًا أو أكثر من ذلك، وهل أخذت عنه العلم ورويت عنه، أو لا، ولولا أن الصحبة شاملة لجميع هذه الصور، ولم تكن مختصة بحالة منها، لما احتيج إلى الاستفهام».



### اللَّبِهِ مَن الْثاني عناية مبكِّرة

لما كانت تربية الأطفال والصغار بهذه المنزلة الهامة، والمكانة السامقة التي تمَّت الإشارة إليها في المقدِّمة؛ فقد أولاها الشرع عناية خاصَّة، بل ومبكِّرة، لا نعني من حين ولادتهم وخروجهم إلى الحياة؛ بل من قبل ذلك، من وقت البحث عن شريكة الحياة، التي ستقاسم الرجل المسؤولية والتربية، إذ هو مسؤول عنها وعن بيته، وهي مسؤولة عن بيته وأولاده (۱)، «ومما صدر من الخواطر: أن الرجل والمرأة كالبيت من الشِّعْر، ولا يحسن في البيت من الشِّعْر أن يكون شطره محكمًا، والشطر الآخر متخاذلًا» (۱).

بل إن الشواهد تدل على أن ملكة التقوى كثيرًا ما تظهر في الولد تبعًا لأبويه، أو لأحدهما، أو للعمِّ، أو للخال.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹) \_ واللفظ له \_ من حديث عبد الله بن عمر، عن النبي على أنه قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته».

<sup>(</sup>٢) محمد الخضر حسين، «الأعمال الكاملة \_ جمع علي الرضا الحسيني» (١١١/٢).

لهذا كله: جاء الإرشاد النبوي الموجِّه للآباء، اللافت النظر لهذا الجانب المبكِّر الهام في قوله ﷺ: «تخيَّروا لِنُطَفِكم»(١)، أي: اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاها(٢).

وبوَّب البخاري في «صحيحه» بهذا المعنى؛ فقال: «بابُ إلى من ينكح، وأيُّ النساء خير، وما يُستحبُّ أن يتخيَّر لنُطَفِه من غير إيجاب» (٣).

فمن أوّل حقّ الولد: أن ينتقي أُمّه، ويتخيّر قبل الاستيلاد منهن الجميلة، الشريفة، الديّنة، العفيفة، العاقلة لأمورها، المرضيّة في أخلاقها، المجرّبة بحُسْنِ العقل وكماله، المواتية لزوجها في أحواله. قال الله في عملة هذه القضايا: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلّقَكُنَّ أَن يُبُدِلَهُ وَ أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَلْتَتِ تَإِبَتٍ عَلِدَتِ سَنَبٍ حَتِ ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ (٤) خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ قَلْتَتِ تَلِبَتٍ عَلِدَتِ سَنَبٍ حَتِ ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۹٦۸)، والحاكم (۱۷٦/۲)، وغيرهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ مرفوعًا.

ومع أن الحديث صحَّحه الحاكم، والألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٥٦/٣)، وقال الحافظ في «فتح الباري» (١٢٥/٩): «أخرجه بن ماجه وصحَّحه الحاكم من حديث عائشة مرفوعًا، وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضًا، وفي إسناده مقال، ويُقوَّى أحد الإسنادين بالآخر»؛ لكن أعلَّه \_ قبلهما \_ أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٠٨، ١٢١٩)، والدارقطني في «العلل» (٣٨٣٣)، ورجَّح الأخير أن الصواب فيه عن عروة مرسلًا، بدون ذكر عائشة. وقولهما أرجح وأولى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) نور الدين السندي ، «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٩/ ١٢٥ \_ مع الفتح).

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم (٥).

**→**@•

وقد جَرَت العادة في أهل كل دينٍ وملّة وجيل وأهل نحلة بطلب الكُفاة في باب النكاح والإنكاح، وجَعَل الدينُ هذا شريعةً من الشرائع؛ كلُّ ذلك: طلبًا لنجابة النّسل، وتخيُّرًا للطروقة والفحل، وضنّا بالنجابة التي في النّجار (١) أن تنتقل إلى غيره، وهربًا من تدنيس النسب (٢).

ولقد وعى الصَّحبُ الكرام هذه المسألة، فاعتنوا بها، وأعطوها حقَّها، حتى أنَّ العَيْنَ لا تخطئ ذلك النموذج الفريد لهذا الشاب الأنصاري الذي قدَّم الاختيار بعقله على مشاعره وعواطفه، مراعاة لأمر التربية والتنشئة؛ ذلك الشاب هو:

### 💥 جابر بن عبد الله الأنصاري ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

في أثناء عودته من إحدى الغزوات مع رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على المنان لها لسبقت جميع من حوله، لكن قعدت به ناقته، حتى لحق به النبي على الله النبي على الله عن سر هذا الشوق والإسراع الله المدينة ، فاستفسر منه النبي على عن سر هذا الشوق والإسراع المجابه جابر بأنه: حديث عهدٍ بعرس .

سأله النبي ﷺ عن حالة من تزوَّجها: «بكرًا؟ أم ثيبًا؟» قال جابر: بل ثيبًا.

<sup>(</sup>١) النِّجار \_ بكسر النون وبضمِّها \_: الأصل ، والحسب .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الماوردي، «نصيحة الملوك» (m/178).



فقال له النبي ﷺ: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكها وتضاحكك؟»(١).

#### وكانت المفاجأة!

لم يكن جابرٌ بغافلٍ عن مزايا البكر عن الثيِّب، لكنه كان يحمل همَّ تربية بناتٍ صغيراتٍ، ويعلم ما للثيِّب من مزيِّةٍ في هذه المهمة عن البكر؛ فكان بين اختيارين: إما أن يُقدِّم متعته وعاطفته في الاختيار، ولو على حساب هؤلاء الصغار، وإما أن يُقدِّم الأنفع لهن ولو على حساب عاطفته، فماذا يفعل؟!

لقد اختار جابرٌ أن يغالب عاطفته ، ليُقدِّم المنفعة الأكبر ، والأثر الأعظم ، ليشابه جابرٌ والده عبد الله ، الذي ضحَّى برعاية بناته والبقاء معهنَّ ، وهي عاطفة الأبوَّة الشديدة ، في مقابل الخروج للجهاد والشهادة في سبيل الله يوم أحد<sup>(٢)</sup>.

انتزع جابرٌ نفسَه من هذه الذكريات والنزاعات التي واجهها داخليًّا في سالف وقته ليجيب رسول الله ﷺ قائلًا:

يا رسول الله، إن أبي قُتِل يوم أُحُد وترك تِسْع بنات، جواري صغارًا، كُنَّ لي تسعَ أخوات، فكرهتُ أن أجمع إليهن جاريةً \_ أي:

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۵۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١٣٥١).

**→**@•

بكرًا صغيرة \_ خَرْقاء مِثلَهنَ<sup>(۱)</sup>، فتزوَّجتُ امرأةً تقوم عليهن وتصلحهنَ<sup>(۱)</sup>، تُعلَّمهنَّ وتؤدِّبهنَ<sup>(۳)</sup>، تمشطهنَّ وتقوم عليهنَّ (٤).

فقال النبيُّ عَلَيْهُ له: «أصبتَ (٥)، بارك الله لك» (٦).

فيا لسعادة جابر، لا لتغلُّبه على شهوته وحظِّ نفسه وإيثار الآجل على العاجل فحسب؛ بل لإقرار النبي ﷺ له على فعله وتصويبه له.

يقول الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث فضيلةٌ لجابر، لشفقته على أخواته، وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه. ويُوخذُ منه: أنه إذا تزاحمت مصلحتان؛ قُدِّم أهمهما، لأن النبي ﷺ صوَّب فعل جابر، ودعا له لأجل ذلك»(٧).

وإذا كان هذا شأنَ فتى من الصَّحْب في الاختيار لتربية بنات صغيرات، لَسْنَ من صُلبه، ولن تقوم الزوجة بالحمل والرضاع، وإنما ستتعاهد التربية والقيام بما يصلحهن؛ فلنا أن نتصور كيف سيكون أحدهم حريصًا أشدَّ الحرص على اختيار من ستحمل النُطفة في رحمها،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٥٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤٠٥٢).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤٠٥٢).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٦٣٥).

<sup>(</sup>۷) ابن حجر، «فتح الباري» (۹/۱۲۳).

وتتحمَّل مشاقَّ حملها، ووضعها، قبل رضاعها وتربيتها.

لم تتوقف العناية المبكِّرة عند حد الاختيار فحسب؛ بل إنها تمتد لفترة البناء والحمل، إلى ما قبل الوضع، وخروج الولد إلى سعة الحياة بعد ضيق الرحم.

ومن أهم الوسائل التي استُخدِمت في ذلك: الدعاء بالبركة والصلاح لهم، قبل مجيئهم، كما وقع من:

### ﴿ على بن أبي طالب ﴿ عَلَي بن أبي طالب ﴿ عَلَيْهُ:

تقول سُرِّية (۱) لعبد الله بن جعفر: دعاني عليٌّ وأنا حُبلى، فمسح بطني، وقال: «اللهم اجعله ذكرًا ميمونًا مباركًا، صالحًا تقيَّا». قالت: فولدتُ غلامًا (۲).

<sup>(</sup>١) هي الجارية المملوكة ، والجمع: سراريّ.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسنٌ إليها: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٨٧٠) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وسعيد بن منصور (٢١٧١ ـ الأعظمي) عن هُشيم بن بشير، وابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» (٣٩) ـ واللفظ له ـ من طريق جرير بن عبد الحميد.

جميعهم (شريك، وهشيم، وجرير) عن مغيرة بن مقسم الضبي، عنها؛ به وفي رواية هشيم: بزيادة أم موسى بين مغيرة والسُّرية، وصرَّح هشيم بتحديث المغيرة له.

وأم موسى هذه سُرية لعلي بن أبي طالب، ترجم لها الحافظ في «تهذيب التهذيب» ( ٤٨١/١٢)، ونقل قول الدارقطني عنها: «حديثها مستقيم، يخرَّج حديثها اعتبارًا». وقول العجلى: «كوفية تابعية ثقة».

**→**@@≪

وفعل عليِّ ﷺ هذا مستَمدُّ من فعل الأنبياء قبله، الذين كانوا يدعون بالذرية الصالحة قبل خروجها؛ كدعاء نبي الله إبراهيم: ﴿رَبِّ هَبَ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ﴾ (١).

ودعاء نبي الله زكريا: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ اللهُ عَلَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴾ (٢). ودعائه: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْفُوبَ وَآجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًا ﴾ (٣).

فتضمَّنت أدعية هؤلاء الأنبياء: طلب الذَّكر ، وأن يكون تقيًّا صالحًا .

وذكر الله على في شأن صفات عباد الرحمن أنهم يرغبون إلى الله في دعائهم ومسألتهم بأن يقولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقرّ به أعيننا من أن تريناهم يعملون بطاعتك؛ فقال عنهم: ﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبُ لَنَا مِنَ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيَّتِينَا قُرّةَ أَعْيُنِ وَلَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيرَ إِمَامًا ﴾ (٤).

<sup>=</sup> وقد أخرج رواية المغيرة عنها: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في الأدب المفرد.

وتبدو رواية هُشيم أولى، وذلك لتصريحه بالتحديث، ولكونه أوثق من شريك، وجرير، ولكونه زاد في الإسناد زيادة مقبولة. وقد يكون إسقاط أم موسى من الطريقين الآخرين من قِبل المغيرة نفسه، فقد وُسم بالتدليس.

<sup>(</sup>١) سورة الصافَّات (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٣٨).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم (٥،٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان (٧٤).

يقول عبد الله بن عباس في تأويل هذه الآية: «قوله: ﴿هَبَ لَنَا مِنْ أَزُوَجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُرِ ﴾ يعنون: من يعمل لك بالطاعة؛ فتقرّ بهم أعيننا في الدنيا والآخرة»(١).

### خُلاصة ما ذُكر:

ظهر اهتمام الصحّب والآل بالأولاد قبل خروجهم إلى هذه الحياة في تحسُّسهم لاختيار أزواجهم، وأمهات أولادهم، وكذا في الرغبة إلى الله بأن يهبهم ما تقرُّ به أعينهم.

<sup>(</sup>۱) الطبري، «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (۳۱۸/۱۹).

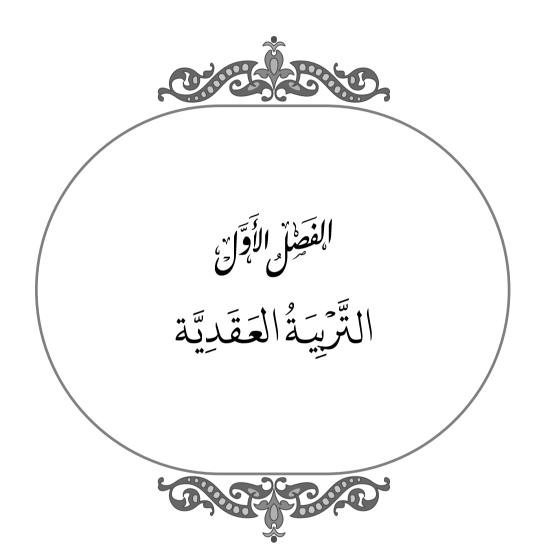



### قَبَسُ نَبُويّ

أَخَذَ غَرْسُ العقيدة الإسلامية في نفوس الصحابة، وتصفيتها من أدران الشرك ورواسب الجاهلية؛ حيِّزًا كبيرًا في الخطاب القرآني والنبوي، وهذا أمرٌ مفهوم، إذ هي أسُّ الدين وقوامه، والدعامة الكبرى لبنائه، كما أنَّ لها فاعليتها وقوتها الإيجابية على الفرد، وتأثيرها الفعّال في المجتمع، وفي المقابل: فإن «الانحراف في العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة، بل يتمشى في أوضاع الحياة الاجتماعية وتقاليدها. فالعقيدة هي المحرِّك الأول للحياة، سواء ظهرتْ، أو كمنت»(١).

لكن الذي يسترعي الانتباه في هذا السياق: هو الاهتمام النبوي بغرس العقيدة في نفوس الصغار، وتنشئتهم عليها، وبيان دور الوالدين فيها!

ففي معرض الكلام عن أثر الوالدين في إفساد عقيدة الطفل السويَّة؛ يقول عَلَيْهِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودَّانه، أو ينصَّرانه، أو يمجِّسانه، كما تُنْتَج البهيمةُ (٢) بهيمة جَمْعاء (٣)، هل

<sup>(</sup>۱) سيد قطب، (63 (1)) سيد قطب، (83 (1))

<sup>(</sup>٢) تلد الدابة العجماء.

<sup>(</sup>٣) تامة الأعضاء، مستوبة الخلق.

### $\hat{z}_{-}$ ثُحِسُّون فيها من جَدْعَاء (۱) ؟» $\hat{z}_{-}$

ومن هذا الباب: نرى تأكيد الله على اختيار ذات الدين، حتى لو كانت أَمَة؛ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَاَمَةٌ وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ (٣).

فالمؤمنة مع ما بها من ذلِّ الرقِّ، خيرٌ من المشركة مع ما لها من شرف الحرية، ورفعة الشأن(٤).

ثم نجد النبي عَلَيْ بنفسه وفي سيرته يحرص على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الصغار منذ نشأتهم وبدء نطقهم وفهمهم، بداية من توحيد الله عَلَيْ ، وإفراده بالسؤال والطلب والاستعانة ، إلى تعظيم النبي وقدره وأوامره في النفوس.

### الله على جانب توحيد الله على وحبه ومراقبته والاستعانة به:

كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب؛ علَّمَهُ النبيُّ عَلَيْكُ هذه الآية سبعًا: ﴿ ٱلْحَمَّدُ بِلَهِ ٱللَّذِي لَمْ يَتَّخِذَ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مُشْرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن

<sup>(</sup>١) مقطوعة الأذن، أو الأنف، أو غير ذلك.

<sup>(</sup>٢) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨)، من حديث أبي هريرة هيه.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢٢١).

<sup>(</sup>٤) القاسمي، «محاسن التأويل» (٢/٢١).



### لَّهُ، وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْدِيرًا ﴾ (١).

ويُعلَّم ابن عمِّه الفتى الصغير ابن عبَّاس إفراد الله وحده بالسؤال والاستعانة، وأن النفع والضرَّ بيده وحده، وأن كل شيء سيتعرض له في حياته قد قُدِّر عند الله في بالله في الله علام! إني أعلَّمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفّت الصُحُف» (٢).

### النبي ﷺ وتعظيمه: 🛠 وفي جانب محبة النبي

كان تعامله معهم \_ كبارًا وصغارًا \_ ورأفته بهم ، وشفقته عليهم ؟

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف مرسَل: أخرجه عبد الرزاق (۷۹۷٦)، وابن أبي شيبة (۳٤۹۸، وابن أبي شيبة (۳٤۹۸، ۳٤۹۸، وابن أبي أمية، عن عمرو بن شعيب؛ به. ورواية عبد الرزاق بإسقاط عمرو بن شعيب!

وعمرو من صغار التابعين، فروايته هنا مرسلة، والمرسَل ضعيف، خاصة من صغار التابعين. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٢٦٦٩)، والترمذي (٢٥١٦). وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٤٦٢/١) عن طريق الترمذي: «حسنة جددة».

والحديث صحَّحه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٥/٧٤).

كفيلًا بأن تهواه الأفئدة، وتنقاد إليه القلوب، ويقدِّم مَنْ حوله طاعته على طاعة أقرب الناس إليهم؛ وهذا فضلاً عن آيات القرآن التي كانت تحضُّهم على محبته، والتسليم لحكمه، واتباع هديه.

ومع ذا: فكان يعلمهم هو بنفسه ثمرة محبته، وأنها من دلائل كمال الإيمان (١)، وأن صاحبها يبلغ بهذه المحبة مبلغًا عظيمًا في الآخرة، ويَسمعُ هذا الصبيان فيفرحون به.

هذا أنس بن مالك، الغلام الصغير الذي خدم النبي عَلَيْهُ عشر سنين (٢)، يشهد أعرابيًا أتى النبي عَلَيْهُ فسأله قائلًا: متى الساعة ؟

قال ﷺ: «وماذا أعددت لها»؟

قال: لا شيء، إلا أني أحبُّ الله ورسوله عِيْظِيُّهُ.

فقال: «أنت مع من أحببتَ».

قال أنس: فما فرحنا بشيء، فَرَحَنا بقول النبي عَلَيْ : «أنت مع من أحستَ».

قال أنس: فأنا أحبُّ النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم (٣).

<sup>(</sup>١) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٥) ومسلم (٤٤) أن النبي على قال: «لا يؤمن أحدكم، حتى أكون أحبَّ إليه من والده وولده والناس أجمعين».

<sup>(</sup>٢) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (٦٠٣٨)، ومسلم (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩).

على هذين الأصلين، وما يتفرَّع عنهما: دَرَجَ الصحب والآل على تربية صغارهم، بالفعل والقول، وفيما يلي \_ إن شاء الله \_ نستعرض صورًا من هذه النماذج التطبيقية التي وصلت إلينا من سيرهم وأخبارهم.

#### 



### التربية العَقَدية في تراث الآل والأصحاب

لجانب العقيدة أهمية كبيرة في شأن التربية الأخلاقية إجمالًا، وقد أكّدت على هذا الدراسات الغربية المعاصرة، ففي تقرير لجنة المؤتمر الانجليزي للتحقيق الدولي في التربية الأدبية، والذي عُقِد في انجلترا سنة ١٩٠٨م، واشترك فيه آنذاك أكثر من سبعمائة من مشاهير العلماء والفلاسفة ورجال الأدب والسياسة، وذلك للبحث عن الوازع الأساسي الذي يجب الرجوع إليه دائمًا في مجال التربية الأخلاقية بصفة عامة؛ كانت المفاجأة:

إذ أجمع أعضاء المؤتمر على أنه لا يمكن الإحاطة بمواضيع التربية الأخلاقية، دون الرجوع إلى: الأساس الاعتقادي<sup>(١)</sup>.

وإذا كان هذا الأساس مُهمًّا في مجال التربية الأخلاقية عامَّة؛ فهو في مجال التربية الأخلاقية الإسلامية أهم، ذلك لأنه إلى جانب غيره من الأسس النفسية، والاجتماعية، يتضمَّن بناءً متكاملًا شاملًا للتربية الأخلاقية للإنسان عامَّة، وللصغار خاصَّة، ولهذا كان المحتوى العقدي الميسَّر هو أول ما ينبغي أن يُقدَّم للصغير في أوائل تعلُّمه.

<sup>(</sup>١) مقداد يالجن، «التربية الأخلاقية الإسلامية» (ص/١٩١ ـ ١٩٢).

يقول أبو حامد الغزالي: «اعلم أنَّ ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يُقدَّم إلى الصبي في أول نشوئه، ليحفظه حفظًا، ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئًا فشيئًا، فابتداؤه الحفظ، ثم الفهم، ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به، وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان»(١).

وعلى هذا المعنى يؤكّد ابن القيّم بقوله: «فإذا كان وقت نطقهم؛ فليُلقّنوا: لا إله إلا الله، محمّدٌ رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم: معرفة الله سبحانه، وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم، ويسمع كلامهم، وهو معهم أينما كانوا.

وكان بنو إسرائيل كثيرًا ما يُسمُّون أولادهم بـ: (عمانويل) ومعنى هذه الكلمة: إلهنا معنا، ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن (٢)، بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله وأن الله هو سيده ومولاه» (٣).

هذه النصوص التي بين أيدينا تؤكِّد على أهمية غرس العقيدة في نفوس الصغار، وألَّا يُستهان بهذا الأمر بدعوى صغر السن، وهذا ما ستصقله هذه النماذج العملية المنقولة عن الصحب والآل في تعاملهم وتربيتهم للصغار.

<sup>(</sup>۱) الغزالي، «إحياء علوم الدين» (٩٤/١).

<sup>(</sup>٢) (صحيح مسلم) (٢١٣٢)، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) ابن القيم ، «تحفة المودود بأحكام المولود» (-771)



وأول ما يُطالعنا في هذا الباب:

العقبدة: العلم على بقاء الطفل على فطرة الإسلام، ومنع العبث بهذه

في خلافة عمر بن الخطَّاب ﴿ كَانَ لَا يَدَعُ يَهُودَيًّا وَلَا نَصُرَانَيًّا وَلَا نَصُرَانَيًّا وَلَا نَصُرانَيًّا وَيُنصِّر وَلَدُهُ ، وَلَا يُهُوِّدُهُ فِي مَلْكُ الْعُرِبُ (١) .

لم يكن عمر ليمنع الآباء والأمهات من حرية تربية أبنائهم على ما يعتقدونه ويدينون به، لكن ليكن ذلك في خارج حدود بلاد المسلمين، أما وَهُمْ في ظلال خلافة إسلامية: فقد كان عمر يرى أن من حقهم على المسلمين أن يُحافظوا على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فإذا ما شبَّ الغلام وبلغ وعقل لا يكون لأحدٍ تأثيرٌ عليه في تلويث فطرته.

ولربما صالح عمرُ أهليهم وترك لهم شيئًا مما فُرض عليهم لتطيب أنفسهم بذلك، فقد قدم عليه رجلٌ من تغلب، فقال له عمر: «إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية فخذوا نصيبكم من الإسلام»، فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية، ولا ينصِّروا الأبناء (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۹۹۷۱، ۱۹۳۸۹، ۱۹۳۸۹) من طريق عمرو بن شعيب؛ به. وهذا منقطع، بل معضل، فعمرو من صغار التابعين، لكنه يرتقي شيئًا ما عن شدة الضعف بما يأتي بعده إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٩٩٧٤، ١٩٣٩٢) من طريق كردوس التغلبي؛



### المرضعة مسلمة: المرضعة مسلمة:

هذا مما استحبوه في تربية الأطفال، ألا ترضعه إلا امرأة مسلمة، وممن ورد عنه هذا: علي ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فقد كان ينهى المسلم أن يُراضِع نصرانيًا(۱).

وهذا الفعل مع كونه في الأصل مباحًا، إذ لم يأتِ نصُّ بتحريمه أو منعه؛ إلا أنهم كانوا حريصين على الأطفال أن تتسرب إليهم عقيدة المرضعة في أي شيء، إضافة إلى تعليل آخر ذكره أبو جعفر الباقر.

فعن غالب أبي الهذيل، عن أبي جعفر أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي، وقال: «إنها تشرب الخمر»(٢).

وهذا الاستحباب لإسلام المرضعة: مقرَّرٌ أيضًا عند الإمامية، ففي «الشرائع»: «ويُستحبُّ أن يختار للرضاع: العاقلة، المسلمة، العفيفة،

وقد اختُلف في كردوس هذا، هل هو: كردوس بن عمرو الغطفاني، أم ابن عباس الثعلبي، أم ابن هانئ الثعلبي، فبعضهم جعلهم ثلاثة، وبعضهم جعلهم واحدًا. وحكم عليه الحافظ في «التقريب» (٥٦٣٦) أنه مقبول، يعني عند المتابعة. ولكنه لم يُتابع هنا؛ فحديثه ضعيف.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (۱۷٦۲٦)، وفي إسناده أبو سلام الفهري، لم أقف له على ترجمة!

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح إلى غالب: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٦٢٧)، لكن يبقى النظر في سماع غالب من أبي جعفر، فلم أقف على أحد نفاه أو أثبته، وغالب نفسه حكم عليه الحافظ في «التقريب» (٥٣٥٠) بأنه: صدوق.



الوضيئة، ولا تُسترضع الكافرة، ومع الاضطرار: يسترضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير»(١).

### المعنام الصغار كلمة التوحيد في أول نطقهم:

غالبًا ما تكون الفواتيح عناوين الخواتيم كما يقولون، لذا كان الصحب والآل يحبون أن يكون مستهل النطق عند صغارهم إذا أفصحوا: كلمة التوحيد، وقد تقدَّم أن مثل هذا مسطورٌ أيضًا في سيرته على الصغار، ومما ورد عن الصحب والآل في ذلك:

قول إبراهيم التيمي: «كانوا يستحبون أول ما يفصح أن يعلموه: لا إله إلا الله، سبع مرات، فيكون ذلك أول ما يتكلم به»(٢).

وكذا نقل جعفر الصادق ، عن أبيه أبي جعفر الباقر ؛ أنه قال: كان علي بن حسين (٣) يعلم ولده يقول: «قولوا: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت» (٤).

<sup>(</sup>۱) أمين بن صالح الحداء، «فقه الآل، بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال» (ص/٦٢٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٩٧٧)، وابن أبي شيبة (٣٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو: زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو والد أبي جعفر الباقر المذكور.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٩٩) عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر؛ -



### المحتقادات الخاطئة من قلوبهم، ونهيهم عن أفعال الشرك:

لا شكَّ أن الولد قطعة من والديه، وحال إصابته بمكروه يودَّان دفعه عنه بأي وسيلة تُتاح، بل قد يجرهما هذا الفزع لأجله إلى خارج حدود المباحات؛ فيتقحَّم بهما المخاطر، ويوردهما المهالك، ويقتحم بهما دائرة المحرمات!

وعندها يتدخل أولو النهى والأحلام لرد الوالدين لرشدهما، وتعليم الأولاد من الصغر؛ أن العقيدة لا ينبغي أن تكون في ذيل الأولويات، بل هي على قُبَّتها، مهما كانت العواقب.

فهذا بُكير بن الحارث، يُحدِّث عمرو بن الحارث ذات يوم، أن أمّه \_ أي: أم بكير \_ حدثته: أنها أرسلت إلى عائشة بأخيه مخرمة، وكان يُداوى من قرحة (۱) تكون بالصبيان، فلما داوته عائشة وفرغت منه رأت في رجليه خلخالي حديد (۲) فقالت عائشة: «أظننتم أن هذين الخلخالين يدفعان عنه شيئا كتبه الله عليه ؟! لو رأيتها ما تداوى عندي، وما مسَّ عندي، لعمري لخلخالان من فضة أطهر من هذين» (۳).

<sup>=</sup> وحاتم هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (٩٩٤): «صدوق يهم».

<sup>(</sup>١) كذا في رواية ابن وهب، وفي رواية الحاكم: «وكانت \_ أي: عائشة \_ تُداوي من قرحة».

<sup>(</sup>٢) كذا في رواية ابن وهب، وفي رواية الحاكم: «خلخالين جديدين».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (٦٦٨)، ومن طريقه الحاكم (٧٥٠٨)، وقال عقبه: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه».



# الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وتوقيره في نفوسهم:

لما علم الصحب والآل أن محبة رسول الله عَلَيْهِ أصلٌ إيماني، وواجب شرعي، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (١)؛ حرصوا أشد الحرص على تعليم صغارهم هذا الأصل العظيم، وغرسه في نفوسهم منذ صغرهم، وقد سلكوا في هذا مسالك متعددة؛ منها:

### ١ \_ تعليم سيرته \_ عَلَيْكَةً \_ العطرة:

وكان هذا شديد الظهور مع الجيل الذي أتى بعد وفاته عَلَيْهُ، أو قَلَ معاصرته له، فكانوا يعلمونهم سيرته ومغازيه كما يعلمونهم آيات القرآن.

هذا أحد نجوم آل البيت ، وهو: زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يقول: «كنا نُعلَّم مغازي النبي علي وسراياه كما نُعلَّم السورة من القرآن»(٢).

<sup>=</sup> وهذا إسنادُ صحيح إلى أم مخرمة ، لكن يبقى النظر في حالها هي ، فلم أقف لها على ترجمة فيما تحت يدي من الكتب ، وعلى كل حال فهي في طبقة التابعين ، وقد قال الذهبي: في «الميزان» (٤/٤): «فصل في النسوة المجهولات: وما علمتُ في النساء من اتهمت ، ولا من تركوها».

<sup>(</sup>١) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَّهُ عَلَاهِ عَلَاهِ عَل

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب=



وهذا سليل بيت صحبة وشرف، وجدُّه من السابقين، وأحد العشرة المبشرين، إنه: إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، يقول: «كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله عليه ، ويعدها علينا، وسراياه، ويقول: يا بني! هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها»(۱).

ولربما حدثوهم بما فعل آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم في غزواتهم مع رسول الله على أبه وما بذلوه من تضحيات وبطولات لفدائه ونصرته، كما يقول غيلان بن جرير: كنا ندخل على أنس بن مالك الها الها المناقب الأنصار، ومشاهدهم، ويقبل علي الو على رجل من الأزد (٢)، فيقول: «فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا» (٣).

ولذلك قال السمعاني: «واعلم أن فرض التعليم الذي على الآباء للأولاد، وذلك إذا بلغ الولد ستة، فينبغي للأب أن يذكره أن الله على خالقه ومعبوده، وأن محمدا على نبيه ورسوله، وأنه على دين الإسلام، وأنه لا نبي بعد نبينا محمد على وأنه بُعث بمكة ودُفن بالمدينة»(٤).

<sup>=</sup> السامع» (١٥٩١)، وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي، مع كون الإجماع استقر على توهينه؛ إلا أنه كان لحفظه المنتهى في الأخبار والسير والمغازي، كما قال الذهبي في «الميزان» (٦٦٦/٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف: نفس المصدر السابق، بنفس الإسناد.

<sup>(</sup>٢) هم الأنصار، لأن أزد اسم أبيهم.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) أبو المظفر السمعاني، «قواطع الأدلة» (٢/٩٥٣).



### ٢ \_ إحضارهم عند النبي عَلَيْكُ لمبايعته:

وهذه كان يفعلها الصحابة هي مع صغارهم الذين عاصروا النبي وهذه كان يفعلها العوام هي ، فإنه أمر ولده عبد الله ، أن يذهب ليبايع رسول الله علي ، وهو لا يزال صغيرًا .

تقول زوجه أسماء بنت أبي بكر: هاجرتُ وأنا حبلى بعبد الله بن الزبير، فقدمت قباء، فنفست بعبد الله بقباء، ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله عَلَيْلَةً مني، فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة، فمضغها، ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله عَلَيْلَةً. ثم مسحه وصلى عليه وسمّاه عبد الله.

ثم جاء، وهو ابن سبع سنين أو ثمان، ليبايع رسول الله عَلَيْهُ، وأمره بذلك الزبير، فتبسم رسول الله عَلَيْهُ حين رآه مقبلًا إليه، ثم بايعه»(١).

وممن رُوي أنهم بايعوا النبي ﷺ صغارًا أيضًا: الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس (٢).

وبيعة هؤلاء الصغار جميعًا \_ كما يقول العلماء \_ بيعة تبريك وتشريف، لا بيعة تكليف، فإنهم كانوا دون سنِّ التكليف<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۱٤٦).

<sup>(</sup>٢) ابن ظفر المكي، «أنباء نجباء الأبناء» (ص/٨١).

<sup>(</sup>٣) النووي، «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (١٢٦/١٤)، السيوطي،=



### ٣ \_ تطييبهم بآثار النبي ﷺ رجاء لبركته:

هذا طفلٌ من أبناء الصحابة ، تُطيِّبُه أمُّه ، فيشم رائحة عطرة ، ويجد لهذا الطيب بركة على جسده ونفسه ، بل يراه مختلفًا عن سائر الطِّيب ، فيسأل عن سبب ذلك ؛ فإذا بالسرِّ عند أم سُليم الأنصارية:

يقول ابنها أنس بن مالك: كان النبي عَلَيْ يدخل بيت أمِّ سليم فينام على فراشها، وليست فيه، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأُتِيتُ فقيل لها: هذا النبي عَلَيْ نام في بيتك، على فراشك، قال فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فقلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي عَلَيْ فقال: «ما تصنعين يا أم سليم؟»

فقالت: يا رسول الله! نرجو بركته لصبياننا.

قال: «أصبت» (٢).

٤ ـ تعظيم قدر النبي عَلَيْكُ في نفوسهم، فلا يُسمَح لأحد بالمساس بجنابه الشريف:

رأى الصغارُ آباءهم وسمعوا عن أجدادهم وهم يبذلون أرواحهم

<sup>= «</sup>الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» (٥/٥/٥).

<sup>(</sup>١) أي: كالصندوق الصغير تجعل المرأة فيه ما يعز من متاعها.

<sup>(</sup>٢) "صحيح مسلم" (٢٣٣١).

وأنفسهم فداءً لنبيهم، فعلموا بذلك علوَّ قدره، وسُموَّ منزلته، فلم تكن أنفسهم لتسمح لأحد بعد ذلك بأن يقع فيه، فإذا ما سوَّلت لأحد نفسُه مِثلَ هذا السوء من الفعل؛ فوجئ بغضب هائج، وإعصار هادر؛ لا يتوقَّف حتى يثأر لصاحب الجناب الشريف.

فأقبلوا عليه بصوالجهم، فما زالوا يخبطون حتى مات.

فرفع ذلك إلى عمر وهم الله ما فرح بفتح ولا غنيمة كفرحته بقتل الغلمان لذلك الأسقف، وقال: «الآن عزَّ الإسلام، إن أطفالا صغارا شُتم نبيهم فغضبوا له وانتصروا». وأهدر دم الأسقف (١).

تعظیم أمر النبي ﷺ ونهیه في نفوسهم، حتى لو كان على غیر هواهم:

الصغير لا يميز بين الحلال والحرام، وشهوته وميله لفعل شيء يحبه لا ضابط له عنده، لكن المربي يزرع في نفسه منذ الصغر توقير النبى عَلَيْ وتعظيم أمره ونهيه، بربط ذلك بأفعاله وميوله، حتى يشب

<sup>(</sup>١) أبو الفتح الأشبيهي، «المستطرف في كل فن مستطرف» (-201/2).



على الامتثال لما يأتيه لاحقًا بعد ذلك من أوامر ، وإن خالفت هواه.

أتى عبد الله بن عمر لزيارة يحيى بن سعيد بن العاص يومًا، فدخل عليه وغلام من بنيه رابط دجاجة يرميها، فمشى ابن عمر إلى الدجاجة فحلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام، وقال ليحيى: ازجروا غلامكم هذا عن أن يصبر هذا الطير على القتل، فإني سمعت رسول الله عليه النهي أن تُصبَر بهيمة أو غيرها لقتل، وإن أردتم ذبحها فاذبحوها»(١).

ومرَّ ذات يوم بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا، وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: «من فعل هذا؛ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله على الله على من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا»(٢).

لن تفارق كلمات ابن عمر، وفعله، وحالته من التأثر والغضب ذهن غلام يحيى بن سعيد، ولا أذهان فتية قريش، بل ستنطبع في ذاكرتهم، وتُحفر في عقولهم، لتشكل مسارًا قادمًا في حياتهم للتعامل مع الأوامر والنواهي النبوية.

فإذا ما أراد أحدُّ أن يعترض على الأمر النبوي بعقله دون تقدير له؛ جاءه الرد من مُربِّيه ووليه عنيفًا، والتوبيخ شديدًا، لا سيما إن كان كبيرًا عاقلًا.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٦٨٢٥).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۹۵۸).



نعم، قد يكون ابن عبد الله بن عمر بالغًا عاقلًا، لكن أسلوب التربية هنا هو الذي يعنينا، وأنه إذا صدر هذا التعديل التقويم في حق البالغ؛ فهو في حق من دونه أولى وأهم.

ولذلك قال الحافظ ابن حجر: «أُخِذ من إنكار عبد الله على ولده: تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز التأديب بالهجران»(٤).



<sup>(</sup>١) الدَّغَل: هو الفساد والخداع والريبة.

<sup>(</sup>٢) أي: نَهَرَه.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٣٤).

<sup>(</sup>٤) ابن حجر، «فتح الباري» (٣٤٩/٢).

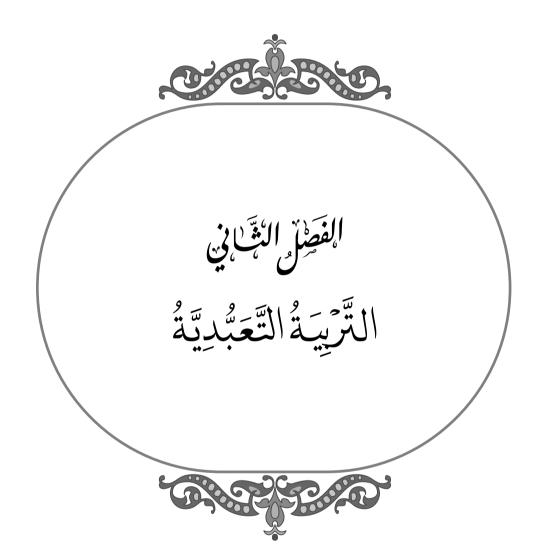



# قَبَسُ نَبُويّ

يُعدُّ بناءُ العبادة مكمِّلًا لبناء العقيدة، فالأولى تغذي الثانية بروحها، بل: «لابُدُّ لكي يظل غرس العقيدة قويًّا في النفس، من أن يُسقَى بماء العبادة، بمختلف صورها وأشكالها، وبذلك تنمو العقيدة في الفؤاد، وتترعرع، وتثبت أمام عواصف الحياة وزعازعها»(۱). فالعبادة هي المنعكس الذي يعكس صورة العقيدة ويُجسِّمها، والطفل عندما يتوجه لنداء ربه، ويستجيب لأوامره؛ فإنما يلبي غريزة فطرية في نفسه، فيشبعها ويرويها.

وتكوين العادة في الصغر أيسر بكثير من تكوينها في الكبر، ذلك أن الجهاز العصبي الغض للطفل أكثر قابلية للتشكيل، وأيسر حفرًا على مسطحه.

أما في الكبر: ففضلًا عن اشتغال الجهاز العصبي بكثير من المشاغل، ووجود مئات أو ألوف من القنوات المتشابكة على سطحه، التي لا تترك من ازدحامها مجالًا كبيرًا للإضافة؛ فإن الجهاز العصبي ذاته يفقد مع الكبر كثيرًا من مرونته الأولى، فيصبح الحفر عليه أشق!

<sup>(</sup>۱) محمد البوطى ، «تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث» (ص/٤٠).

ومن أجل هذه السهولة في تكوين العادة في الصغر يأمر الرسول بتعويد الأطفال على الصلاة قبل موعد التكليف بها بزمن كبير، حتى إذا جاء وقت التكليف كانت قد أصبحت عادة بالفعل، ولم تكن في حاجة إلى إنشائها ابتداء بما يستلزمه ذلك من جهد(١).

يقول الرسول عَلَيْهُ لأصحابه في وصية تربوية إيمانية هامَّة: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»(٢).

فمنذ السابعة يبدأ تعويد الأطفال على الصلاة، مع أنهم لن يُكلّفُوا بها إلا بعد سنوات قد تمتد إلى خمس أو ست، وذلك لتكون هناك فسحة طويلة لإنشاء هذه العادة وترسيخها؛ حتى إذا بلغ الطفل العاشرة، وصار على مقربة من موعد التكليف، فقد وجب أن يكون قد تعوَّدها بالفعل. فإن لم يكن قد تعوَّدها من تلقاء نفسه خلال سنوات التعويد الثلاث؛ فلا بد من إجراء حاسم يضمن إنشاء هذه العادة وترسيخها (٣).

لم يكن التعليم القولي، وأسلوب الأمر والنهي، والحزم إذا اقتضى

<sup>(</sup>۱) محمد قطب، «منهج التربية الإسلامية»  $( \Upsilon / \Upsilon / \Upsilon )$ .

<sup>(</sup>۲) صحیح: أخرجه أحمد (۲۷۵٦) وأبو داود (۴۹۵) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه أحمد (۱۵۳۳۹)، وأبو داود (۴۹٤)، والترمذي (۴۰۷) والحاكم (۹۲۸، ۷۲۱) من حدیث سبرة بن معبد الجهنی.

والحديث صحَّحه الترمذي، والحاكم، والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/٣٩٩).

<sup>(</sup> (۳) محمد قطب، «منهج التربية الإسلامية» (( ( )



الأمر؛ هو الأسلوب النبوي الوحيد في تعويد الصغار على العبادة، وإنما سنَّ النبي على أسلوبًا آخر، ينتفع به الصغير، قبل حتى أن يبلغ السبع سنين المذكورة؛ ألا وهو: التعليم بالقدوة والمثال.

ها هو صبيٌ صغيرٌ لم يبلغ، يتحيَّن فرصة لينظر إلى عبادة النبي على ساعة خلوة، علَّه أن يتعلَّم ويستفيد ويطَّلع على ما لم يطَّلع عليه غيره ممن هم في سنِّه أو أكبر منه، وقد ساعده على الوصول إلى ما يريد: ذهاب النبي على ذات ليلة إلى بيت خالة الصبي ليبيت عندها، إذ كانت هذه الخالة إحدى أمهات المؤمنين؛ إنها: ميمونة بنت الحارث

لندع عبد الله بن عبّاس الصغير وقتها ينقل لنا الصورة التي حُفرت في ذاكرته؛ فنقلها بعد إلى الأمة كلها، والتي لم يصدر فيها أمرٌ ونهيٌ وإنما هي القدوة والمثال فحسب:

يقول ابن عباس: رقدتُ في بيت (خالتي) ميمونة ليلة كان النبي عليه عندها لأنظر كيف صلاة النبي عليه الليل، وقلتُ لها: إذا قام رسول الله عليه فأيقظيني.

فلما كان في بعض الليل: قام رسول الله ﷺ فتوضَّأ من شنِّ مُعلَّقٍ وضوءًا خفيفًا، ثم حرَّكني فقمتُ، ثم قام يصلي، فتمطيتُ كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له، فتوضأت نحوًا مما توضأ، ثم جئت، فقمت عن

يساره، فحوَّلني، فجعلني عن يمينه، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، ثم صلَّى ما شاء الله، ثم اضطجع، فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة، فصلَّى ولم يتوضأ (۱).

لقد طلب ابنُ عبَّاسٍ التعليمَ بالمثل والقدوة ، وقد أعانه النبي عَلَيْهُ على ذلك ، فأيقظه ، وأقامه بجواره ، وجعل يؤنسه ويوقظه بفتل أذنه ، وقد قيل إن المتعلم إذا تُعُوهِد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه (٢).

ومن نفس الباب، باب التعليم بالقدوة والمثال، ومع نفس الصبي الصغير؛ يُريه النبي عَلَيْهِ كيف يكون تقديم الموعظة في يوم العيد للرجال، ثم للنساء إذا لم يسمعن ولم يصلهن كلام الإمام وخطبته.

يقول: عبد الرحمن بن عابس: سمعتُ ابنَ عبَّاس وقال له رجل: أشهدت العيد مع النبي عَلَيْ ؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه، ما شهدته من الصغر، فأتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن ، وذكَّرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، فجعلت المرأة تُهوِي بيدها إلى حلقها ، تلقي في ثوب بلال ، ثم أتى هو وبلال البيت (٣).

<sup>(</sup>۱) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (۸۵۹)، ومسلم (۷۲۳). والسِّياق المذكور هنا بعض ألفاظه في مسلم دون البخاري، ولكن أصل الحديث متَّفقٌ عليه بينهما.

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، «فتح الباري» (۲/٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٨٦٣).



وهذه الأمثلة من العبادات المذكورة ؛ كالوضوء ، والصلاة ، والخطابة ، ليس المراد بها هنا الحصر ، وإنما المراد: ضرب المثل بذكر طريقة التعليم والتربية .

وجميع آداب الإسلام وأوامره سائرة على ذات النهج، وإن كان الرسول على أداب الإسلام وأوامره سائرة على ذات النهج، وإن كان الرسول على لم يحدِّد لها زمنًا معينًا كالصلاة؛ فكلها تحتاج إلى تعويدٍ مبكِّر، وكلها تحتاج بعد فترة من الوقت إلى الإلزام بها بالحسم إن لم يتعوَّدها الصغير من تلقاء نفسه (۱).

حسنًا! نلج الآن إلى ما نمهّد له؛ وهو: أنه بمثل هذه الطرق والأساليب المستخدَمة في التنشئة الإيمانية، تعامل الصحب والآل مع صغارهم، في مختلف أشكال العبادة؛ كالصلاة، والصيام، والحج، وقراءة القرآن، والدعاء، وغير ذلك، وفيما يلي \_ إن شاء الله \_ نستعرض صورًا من هذه النماذج التطبيقية التي وصلت إلينا من سيرهم وأخبارهم.



<sup>(</sup>١) محمد قطب، «منهج التربية الإسلامية» (٣٨٤/٢).



# التربية التعبُّدية في تراث الآل والأصحاب

تفعل العبادة لله في نفس الصغير فعلاً عجيبًا، فهي تُشعره بالاتصال بالله في وتهدئ من ثوراته النفسية، وتلجم انفعالاته الغضبية، فتجعله سويًا مستقيمًا، إذ كثافة الشهوات ضعيفة في تلك الفترة، مما يجعل روحه تتجاوب أكثر فأكثر بمناجاة الله، ويأخذ الخشوع المساحة الكبرى من جسده، وهو يرتل آية أو يسمعها، أو هو واقف في الصلاة أو ساجد فيها، وهو يسمع أذان الإفطار ليبدأ الطعام والشراب، بعد أن صام يومه، وهناك أسرار كثيرة للعبادة لا تُعدُّ ولا تُحصى، تؤثِّر في الطفل مما يزيد في قوته ونشاطه، وبذلك تفضل التربية الإسلامية عن أي تربية كانت (۱).

وليس ثمَّ خلافٌ على أنَّ الطفولة والصغر ليست مرحلة تكليف، وإنما هي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد؛ للوصول إلى مرحلة التكليف عند البلوغ، ليسهل على المسلم أداء الواجبات والفرائض، وليكون على أتم الاستعداد لخوض غمار الحياة بكل ثقة وانطلاق. كما قال أبو العلاء المعرّي:

<sup>(</sup>۱) محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، «منهج التربية النبوية للطفل» (ص/٢٥٢).

**→**@@≪

ويَنشأَ ناشيءُ الفتيانِ ، مِنّا على ما كانَ عَودَهُ أَبُوه ويَنشأَ ناشيء بُوجًا (١) ، ولكن يُعَلّمُ لهُ التّديّنَ أقرَبُوه

يقول البيهقي: «وهذا شعار الصالحين ومن سلف من المسلمين، يعودون صبيانهم الصوم والصلاة والخير، حتى يتعوَّدوا ذلك»(٢).

وقال المهلَّب: «في هذا الباب وضوء الصبيان وصلاتهم، وشهودهم الجماعات في النوافل والفرائض، وتدريبهم عليها قبل وجوبها عليهم؛ ليبلغوا إليها وقد اعتادوها وتمرنوا فيها»(٣).

وإلى هذا المعنى أشار عبد الله بن مسعود في نصيحته الثمينة للآباء والمربين: «حافظوا على أولادكم في الصلاة، وعلموهم الخير، فإنما الخير عادة»(٤).

<sup>(</sup>١) الحِجا: العقل والفطنة.

والمراد: أن تدين الطفل والتزامه بالعبادة وأداءه لها ليس عن ذكائه واختياره، وإنما بتربية آبائه له.

<sup>(</sup>٢) البيهقي، «معرفة السنن والآثار» (٦/٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) ابن بطال ، «شرح صحيح البخاري» (٢/٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٢٩٩)، وابن أبي شيبة (٣٤٩٧)، والبيهةي (١٢٠/٣) من طريق عمارة بن عمير، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/رقم ٩/٥٥)، والبيهقي (٩/١٩): من طريق على بن الأقمر.

كلاهما (عمارة، والأقمر) عن أبي الأحوص عوف بن مالك، عن ابن مسعود؛ به. ورواية عمارة بذكر الشطر الأول فقط من الأثر.

وثمَّ خلافٌ يسير على طريق الأقمر عند البيهقي أشار هو إليه في الموطن المذكور، لكنه لا يضر إن شاء الله.



فتعويد الأطفال على العبادة من الصغر، وتدريبهم عليها؛ طريقٌ مجرَّب منصوحٌ به من الصحب والسلف.

بل فوق ذلك: كان عمر بن الخطاب الله يك يرى أن الصغير الذي لم يجر عليه القلم تُكتَبُ حسناته، ولا تُكتب عليه سيئاته (١).

وهذا دافعٌ آخر للآباء والمربين للإقدام على تعويد الصغير على العبادة وممارستها قبل البلوغ.

وسيرًا من الصحب والآل الكرام، على منهاج خير الأنام، عليه الصلاة والسلام، فقد عنوا بتنشئة صغارهم على العبادة، تدريبًا وتعليمًا، أمرًا ونهيًا، إشهادًا وتلقينًا، كما يتضح من هذه النماذج التي بين أيدينا في أصناف العبادة المختلفة؛ ومنها:

## الوُضُوءُ

مع أن تعليمه لم يُنصَّ عليه بصيغة الأمر كما وقع في شأن الصلاة ؛ إلا أنه مما يُفهم بداهة ، لكونها لا تُقبل إلا به ، ما لم يكن ثمَّ عذرٌ بتركه .

وقد سلك الصحب والآل في تعليمه صغارهم كلا الطريقين: النظري، والعملي.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۰٥/۱). وسيأتي لاحقًا في ثنايا النماذج المذكورة تأكيد النبي ﷺ على جواز أفعال العبادات من الصغار.



#### فأما التعليم العملي عن طريق القدوة والمثال:

فها هي إحدى الصحابيات صفية بنت أبي عُبيد ، تتوضأ أمام غلام صغير، فيحفظ وضوءها، ليحدِّث به بعد ذلك إمامًا كمالك في زمانه.

يقول نافع مولى ابن عمر: رأيت صفية بنت أبي عبيد توضأت وأنا غلام «فإذا أرادت أن تمسح رأسها سلخت الخمار»(١).

ومن آل بيته على أن أباه الحسين بن على قال له: دعاني أبي على على بن الحسين، أن أباه الحسين بن على قال له: دعاني أبي على بوضوء، فقربته له، فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم مضمض ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثًا، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائمًا، فقال: «ناولني». فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه، فشرب من فضل وضوئه قائمًا.

فعجبتُ ، فلما رآني قال: «لا تعجب؛ فإني رأيت أباك النبي عَلَيْكُ يصنع مثل ما رأيتني صنعت ، يقول لوضوئه هذا ، وشرب فضل وضوئه قائمًا»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٥١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٩٥).

وهذا آخَرُ من صحبه على لا يكتفي بتعليم صبي من أقاربه، أو غلام من بيته، بل يجمع صبيان قومه جميعًا، مع الكبار من الرجال والنساء؛ ليعلمهم جميعًا الوضوء قبل الصلاة.

إنه أبو مالك الأشعري الله خرج إلى قومه ؛ فنادى فيهم أن يجتمعوا ، بنسائهم وأبنائهم ، ليعلمهم صلاة النبي على ووضوءه ، فاجتمع القوم ، وجمعوا نساءهم وأبناءهم ، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه (١).

ولا شكَّ أن رؤية الصغير لوضوء الكبير له أثر عظيم في تعليمه، وتطبيقه له بشكل عملي صحيح، خاصَّة إذا ما تابع الكبير تقليد الصغير وعمله ليصحِّحَ له إن وقع منه خطأ.

#### وأما التعليم النظري عن طريق التلقين:

فمن أمثلته: ما وقع من الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّد ابنِ عَفْراء ﴿ الله الله عن وضوء جاءها عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب ليسألها عن وضوء النبي ﷺ ؛ فلقنته إيَّاه نظريًّا.

قال عبد الله: دخلت على الربيع بنت عفراء، فقالت: من أنت؟ قلت: أنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) في إسناده ضعف: سيرد قريبًا مطوَّلًا عند الحديث عن الصلاة، وهناك نذكر تخريجه وسبب ضعفه إن شاء الله.



قالت: فمن أمُّك؟

قلتُ: رَيْطة بنت على \_ أو: فلانة بنت على بن أبي طالب \_.

قالت: مرحبا بك يا ابن أختى.

قلتُ: جئتك أسألك عن وضوء رسول الله ﷺ؟

قالت: كان رسول الله ﷺ يصلنا ويزورنا، وكان يتوضأ في هذا الإناء \_ أو: في مثل هذا الإناء \_ وهو نحو من مد. ثم ذكرت صفة وضوئه ﷺ (١).

ولننتقل الآن إلى عمود الإسلام، والتي كان الوضوء تمهيدًا لها، لنرى كيف اهتم بها الصحب والآل تعليمًا وتربية مع صغارهم:

## الصَّلاة

يتحدث علماء التربية عن أن الصلاة ليست فقط عبادة تربط الصغير منذ نشأته بربه، وتعوده على اللجوء إليه في جميع أحواله، وإنما لها بعدٌ تربوي آخر عندهم، فهي: «من الضوابط التي تعود النفس على أداء

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح إلى ابن عقيل: أخرجه \_ بهذا اللفظ \_ عبد الرزاق (۱۱۹). وثمَّ كلامٌ في ابن عقيل نفسه، وجدال حول بعض ألفاظ هذا المتن، فيما يتعلق بالأحكام المستنبطة منه، ليس محل بسطه وتفصيله هنا، وإنما يعنينا منها القصة المذكورة بينه وبين الربيع فقط، وهذا الجزء لا إشكال فيه، والله أعلم.



عمل معين في وقت معين، وتلك إحدى وسائل الضبط. كما أنها تعود النفس على التزام الجد فترة من الوقت، وتلك أيضًا إحدى وسائل الضبط. فوق ما ينبغي لها من خشوع وتطهر وتنظف ورعاية. وكلها ضوابط تعود النفس من الداخل على ضبط الشهوات»(١).

ولقد مرَّ بنا آنفًا نصيحة ابن مسعود للوالدين والمربين: «حافظوا على أولادكم في الصلاة، وعلموهم الخير، فإنما الخير عادة»(٢).

وعقد البيهقي بابًا في كتابه «السنن الكبرى» لأجل هذا المعنى بعنوان: «باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة»(٣).

ولعظم هذا الركن من أركان الإسلام؛ فقد أولاه الصحب والآل مزيد اهتمام ورعاية، وتوجيه وعناية، فتارة يأمرون، وتارة يصححون، وقد يجمعون صغارهم ليدربوهم، وربما إلى المساجد اصطحبوهم، وها هي آثارهم على ذلك شاهدة، وللأنظار ماثلة، ومن ذلك أنهم:

### ١ \_ يعلمون صغارهم الصلاة، ويأمرونهم بها في سنِّ معين:

مرَّ معنا آنفًا في صدر هذا الفصل التوقيت الزمني الذي حدَّه النبي عَيَّكِيَّةٍ

<sup>(</sup>١) محمد قطب، «منهج التربية الإسلامية» (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۳) البيهقي، «السنن الكبرى» (۱۱۹/۳).



لأمر الصبي بالصلاة، وما كان لأصحابه وآله أن يخالفوه، بل هم أولى الناس باتباعه وتنفيذ أمره.

هذا حوارٌ بين اثنين من آل بيته عَلَيْهُ ، وناقله من نسلهما ، يُبين التزامهم بالتوقيت النبوي المحدد لتعليم الصغير الصلاة:

يقول حسين بن علي بن الحسين: دخل علينا أبي علي بن حسين ومعه محمد بن علي أبو جعفر، وأنا وجعفر في حائط لنا نلعب، فقال أبي لمحمد: «كم أتى على ابنك جعفر؟» قال: سبع سنين، قال: «فمُرْه بالصلاة»(١).

وقد ذكر بعض الأطباء المتخصّصين في التربية أن الصغير لا يكون مستعدًّا للالتزام بالصلاة \_ وهي الكتاب الموقوت \_ قبل بلوغه سبع سنوات، حيث يبلغ عندها مفهوم الزمن لديه درجة من النضج كافية للبدء في أمره بالصلاة خمس مرات في اليوم، مضيفين أن الصغير الذي لم يتكون لديه مفهوم واضحٌ للزمن يعيش يومه وكأنه يعيش في

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن: أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (٧٤٣)، من طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن حسين؛ به.

وأبو سعيد، وابن أبي الموالي، كلاهما: حكم عليهما الحافظ في «التقريب» (٣٩١٨، ٢٠) بحكم واحد؛ وهو: «صدوق ربما أخطأ».

والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٩٤) من طريق آخر، لكن فيه من لا يُعرف.



فلاة بلا معالم تحدد الاتجاهات فيها، نعم، يعيش فيها سعيدًا، لكنه كالتائه، وهكذا بالنسبة للزمن يعيش فيه، لكنه تائه، فإن أُمر بالصلاة في أوقاتها: لم يستطع استيعاب علاقة كل صلاة بوقتها، ولم يدرك سبب اختلاف كل واحدة عن الأخرى من حيث اسمها (الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء)، فوقت كل صلاة ملمح أساس في إعطائها هويتها المميِّزة لها(۱).

لكن صيغة الأمر تختلف عن مطلق التعليم، نعم، كانوا ينتظرون هذا العمر للأمر، أما مطلق التعليم نفسه: فكانوا يبتدؤونه قبل ذلك.

فهذا عبد الله بن عمر الله كان يقول: «يُعلَّم الصبيُ الصلاةَ إذا عرف يمينه من شماله» (٢٠). وهذا من باب التعويد كما مرَّ معنا آنفًا.

#### ٢ \_ يوقظونهم للصلاة من غير إيجاب:

فهي محاولة أخرى لتعويدهم على تعظيم هذه العبادة، وتقديمها على الراحة والدعة، حتى وإن قام فلم يأت بالصلاة على وجهها، لكن تحقق المراد في هذه المرحلة، ومن هذا الفعل؛ وهو: التعظيم.

كان عبد الله بن عباس عباس الله يقول لأهل بيته: «أيقظوا الصبي

<sup>(</sup>١) محمد كمال الشريف، «تربية الطفل، رؤية نفسية إسلامية» (ص/١٥٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٨٥، ٣٤٩٦).



يصلي، ولو سجدة»(١)!

لكن هذه المحاولة لإيقاظهم تجللها الرحمة والشفقة، فإذا ما أبى الصبى الاستيقاظ؛ فليُترك من غير تشديد ولا نكير.

فهذا عمر بن الخطَّاب على يمرُّ بامرأة وهي توقظ صبيًّا لها ليصلي صلاة الصبح، لكنَّ الصبي يتلكأ، ويغلبه الكسل والنوم، والمرأة تحاول، بل ربما رآها عمر تشتد على الصغير؛ فيقول لها معلِّما، وعلى الصغير مشفقًا: «دعيه، لا تُعنيِّه، فإنها ليست عليه حتى يعقلها»(٢).

ولأجل هذا، ولخشية بعض الصحب والآل ألا يستجيب الصغار للاستيقاظ، أو أن يغلبهم النوم \_ في ليل أو نهار \_ على بعض الصلوات؛ اختاروا لهم طريقة أخرى للمحافظة عليها وعدم تركها؛ وهي: الجمع بينها.

فهذا جعفر الصادق، ينقل عن والده الباقر، أن والده زين العابدين

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۷۲۹۸)، وابن أبي شيبة (٣٤٨٣)، وفيه: الحسين بن عبد الله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب، قال عنه الحافظ في «التقريب» (١٣٢٦): «ضعيف».

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٨٤)، وابن أبي الدنيا في «العيال» (٢) من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أمه، عن جدته، أن عمر؛ به. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن محمد، عن امرأة منهم، عن جدة لها! وأم محمد بن يحيى هذه قال عنها الحافظ في «التقريب»: «مقبولة». وأما جدته: فلا



الحسين بن علي كان يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، فيُقال له: يصلون الصلاة لغير وقتها؟!

فيقول: «هذا خير من أن يناموا عنها»(١).

#### ٣ \_ يعلمونهم الصلاة بشكل عملي ، وبصورة تطبيقية على أنفسهم:

ها هو أحدهم يعود من المدينة النبوية إلى قومه، فينادي فيهم ليجمعهم، رجالًا ونساء، وصغارًا؛ ليُعلمهم الصلاة بصفتها وهيئتها تعليما عمليًّا؛ إنه: أبو مالك الأشعري هي الله

يقول عبد الرحمن بن غنم: إن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: «يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم، وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي علي التي صلى لنا بالمدينة».

فاجتمعوا، وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء، وانكسر الظل قام، فأذن فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم فرفع يديه وكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، يُسرُّهما، إلى آخر صفة الصلاة.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٩٤) عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر؛ به.

وحاتم هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (٩٩٤): «صدوق يهم».



فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه، فقال: «احفظوا تكبيري، وتعلموا ركوعي وسجودي؛ فإنها صلاة رسول الله ﷺ التي كان يصلي لنا كذي الساعة من النهار»(١).

#### ٤ \_ يصلون أمامهم لتعليمهم بالقدوة والمثال:

يختلف هذا الفعل عن سابقه: في أن الطريق السابق يعمد فيه المربي إلى الصبي ويقصده فيحضره ويريه الفعل، ويطلب منه أن يصنع مثله، أما هنا: فإنه لا يكلمه، ولا يطلب منه أن يقلده؛ إنما يكتفي فقط أن يفعل أمامه، ويتركه يشاهده، ثم إن بدا للصبي أن يسأل عن شيء سأل فأجابه.

والقدوة الصالحة من أعظم المعينات على تكوين العادات الطيبة، حتى إنها لتيسر معظم الجهد في كثير من الحالات، ذلك أن الطفل يحب المحاكاة من تلقاء نفسه، وأطفال المسلمين يحاكون أبويهم في الصلاة حتى من قبل أن يتعلموا النطق! فتصبح سهلة عليهم لاحقًا.

هذا جعفر الصادق، يرمق صلاةً معينة لوالده الباقر سنين عددًا،

<sup>(</sup>۱) في إسناده ضعف: أخرجه أحمد (۲۲۹۰٦) \_ واللفظ له \_ وأبو داود (۲۷۷)، وفيه شهر بن حوشب، مع أن الحافظ قال عنه في «التقريب» (۲۸۳۰): «صدوق كثير الإرسال والأوهام»؛ إلا أن النفس لا تطمئن لتحسين حديث ينفرد به، فقد ضعَّفه عددٌ من العلماء كأبي حاتم، وابن عدي، والدارقطني، وغيرهم، في مقابل غيرهم. والحديث ضعَّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۳٤/۱، رقم: ۱۰۵)، وذكر هنالك الكلام في شهر مفصَّلاً.

وهي صلاة ركعتي الفجر؛ ليعطي وصفًا بعد ذلك لمن بعده قائلًا: «ما رأيت أبي يصليهما قط، إلا وكأنه يبادر حاجة»(١).

وهذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يراقب أيضًا صلاة والده سعد هيه في المسجد، وحالها بينهم في بيته ؛ فيسأل ليتعلَّم .

يقول مصعب: كان أبي إذا صلى في المسجد تجوز وأتم الركوع والسجود، وإذا صلى في البيت أطال الركوع والسجود والصلاة! قلت: يا أبتاه! إذا صليت في المسجد جوَّزت، وإذا خلوت في البيت أطلت؟ قال: «يا بني! إننا أئمة يقتدى بنا»(٢).

وظاهرٌ من هذين الأثرين أن الآباء كانت لهم عبادة في بيوتهم، لا يراها إلا صغارهم وآل بيتهم، فيتعلمونها منهم، عن طريق القدوة والمشاهدة.

ولربما غفل الصغار عن المتابعة؛ فيحاول الوالد أن يلفت الانتباه لفعله، دون أن يناديهم أو يكلمهم.

كما كان يفعل عبد الله بن مسعود رهيه في بيته، إذ كان «يُسمع

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٣٥٥) عن وكيع، عن أبي حميد، سمعه من جعفر؛ به. وأبو حميد هذا لم أهتد إليه!

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣٧٢٩)، وابن أبي شيبة (٤٦٦٥)، والطبراني في «الكبير» (١/رقم ٣١٧).



قراءته أهل الدار من الليل»(١).

#### ٥ \_ يقدمونهم للإمامة إن كانوا جديرين بها:

بين زمانٍ يتقاتل فيه الكبار \_ بغير حقِّ أحيانًا \_ على موضع الإمامة ، وآخر يتراجع فيه الكبار ليقدموا صغارهم الحفَّاظ للإمامة ؛ بونُ كبير ، تظهر آثاره فيما يأتي من جيل .

لك أن تتخيل أن صبيًّا فقيرًا لم يبلغ من العمر إلا ست أو سبع سنين، يقدِّمه قومه، وفيهم الوالد، والجد، وصاحب المكانة، وصاحب المال؛ لكنه أحفظ القوم وأقرؤهم؛ فقدَّموه عن طيب نفس منهم. كيف سيكون أثر ذلك في نفس الصبي؟ وكيف ستكون علاقته بالصلاة بعد ذلك، هو وسائر أبناء جيله وعمره؟

إنه عمرو بن سلِمة الجرمي، يحكي للتابعين واقعته الشهيرة، وقصته المثيرة؛ فيقول لهم: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو: أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤٢١٣، ٤٦٢٧).

قدم قال: جئتكم \_ والله \_ من عند النبي عَلَيْهُ حقا، فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا».

قال عمرو: «فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص»(١).

ولم يكن هذا الفعل خاصًّا بقبيلة عمرو وحدها، بل حتى في المدينة النبوية، وُجد أمثال هذا الصنيع.

تقول أمُّ المؤمنين عائشة ﴿ الله الكتاب الخد الصبيان من الكتاب ليقوموا بنا في شهر رمضان، فنعمل لهم القلية (٢٠)، والخشكنانج (٣)» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) القلية: مرقة تتخذ من لحم الجزور وأكبادها.

<sup>(</sup>٣) الخشكنانج: معرب من خُشك نَانَك، وهو خبز يعمل من دقيق البر، ويعجن بزيت السمسم، كما في محيط أعظم.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٢/٩٥/٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٥٢/٤)، كلاهما من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن عائشة. لكن في صحة الإسناد إلى الحكم بن أبان نظر.

فعند البيهقي: الراوي عنه حفص بن عمر العدني، ذكر ابن عدي في ترجمته في «الكامل» هذا الحديث مع أحاديث أخر ثم قال: «وهذه الأحاديث عن الحكم بن=



### ٦ \_ يصححون لهم أخطاءهم فيها:

فلم تتوقف مسؤلية الوالدين ولا المربين عند في التعليم عند إلقاء الأمر فقط؛ بل تمتد للنظر في الفعل وتقويمه وتصحيحه، والتدخل إن احتيج لهذا.

هذا عبد الله بن عمر رفيه الله الله نات يوم بجواره فيقلّده في شيء؛ لكن ابن عمر يتدخل ليعدّل له فعله الذي قلّده فيه الله مبيّنًا له سبب ذلك.

يقول عبد الله بن عبد الله بن عمر: صلى ابن عمر فتربّع، ففعلتُ ذلك، وأنا حديث السن، فقال: «ولم تفعل ذلك؟» قلتُ: فإنك تفعله.

قال: «إنها ليست من سنة الصلاة، ولكن سنة الصلاة أن تثني اليسرى، وتنصب اليمنى» ثم بيَّن له سبب مخالفته لتلك السنة واعتذاره عنها بقوله: «إني لا يحملني رجلاي»(١).

ويمر عمر بن الخطاب على ابن له وهو يصلى، لكن يلفت

<sup>=</sup> أبان يرويها عنه حفص بن عمر العدني، والحكم بن أبان وإن كان فيه لين فإن حفصًا هذا ألين منه بكثير، والبلاء من حفص لا من الحكم».

لكنَّ حفصًا توبع من إبراهيم بن الحكم بن أبان \_ وهو ضعيف \_، وعبد السلام العرني \_ كما عند ابن المنذر \_، إلا أن الإسناد فيه من أبهم، حيث قال ابن المنذر: «حدثونا عن إسحاق بن راهويه، ولم يسم أحدًا»!

وعلى ما سبق ذكره: فالإسناد إلى عائشة ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٣٠٤٣).



انتباه عمر فعلٌ خاطئ صنعه الابن، وهو: أن رأسه معقوص<sup>(۱)</sup> أثناء الصلاة؛ وقد نهى النبى ﷺ عن مثل هذا<sup>(۲)</sup>.

فما كان من عمر إلا أن بادر بتغيير هذا الفعل، وتعديل هذا الخطأ؛ فجبذه حتى صرعه (٣).

وشبيه بموقف عمر مع ولده، موقف حذيفة بن اليمان هي مع ولده، فعن مجاهد أنه قال: مر حذيفة بابنه وهو يصلي، وله ضفرتان قد عقصهما، فدعا بشفرة فقطع بإحداهما، ثم قال: «إن شئت فاصنع الأخرى كذا، وإن شئت فدعها»(٤).

<sup>(</sup>١) يُقال: عَقَصتِ المرأةُ شعرَها: ضَفرته، ولوته، أو فتلته، فجعلت منه ضفيرةً مستديرةً على الرَّأس أو في مؤخّرته.

أراد أنه إذا كان شعره منشورًا سقط على الأرض عند السجود، فيعطي صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصًا صار في معنى ما لم يسجد. لذلك شبهه في الحديث \_ الآتي قريبًا \_ بالمكتوف، وهو المشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود.

<sup>(</sup>۲) في «صحيح مسلم» (٤٩٢) أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث، يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله على قال: «إنما مثل هذا، مثل الذي يصلى وهو مكتوف».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (٢٩٩٢) من طريق مجاهد بن جبر، عن عمر، وهو منقطع؛ فمجاهد لم يسمع من عمر!

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح إلى مجاهد: أخرجه عبد الرزاق (٢٩٩٥)، لكن يبقى الانقطاع بين مجاهد وحذيفة، إذ لم يسمع منه!



#### ٧\_يصحبونهم إلى المساجد لربطهم بها، وتعويدهم على الجماعات:

لا شكَّ أن هذا الاصطحاب منوطٌ بتمييز الصغار، حتى لا يكون ضرره أكبر من نفعه، وحتى لا تُقدَّم منفعةٌ خاصَّة \_ وهي: منفعة الصغير \_ على المنفعة العامَّة \_ وهي: منفعة عموم المصلين \_.

وقد مرَّ معنا آنفًا كيف أن صبيًّا صغيرًا ذا ستِّ أو سبع سنوات كان يؤمُّ قومه في الصلاة، وما حكته عائشة هي من تقديم الصغار للإمامة في تروايح رمضان، وهذا واضحٌ وصريحٌ في شهودهم الجماعات، ودخولهم المساجد.

كما استنبط العلماء من قول النبي عَلَيْ الله الله المحمد الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمّه الله أن بعض الصحابة كانوا يحضرون أولادهم معهم

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (۲۹۹۲) عن عبد الملك بن جريج، به، وابن جريج لم يدرك عمر!

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٧٠٧) من حديث أبي قتادة هيهُ.



إلى المسجد صغارًا<sup>(١)</sup>.

وأصرح من هذا: ما ورد في حديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ ابنِ عَفْراء هِي ، في صيام عاشوراء، وفيه: «فكنا نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب (بهم) إلى المسجد»(٢).

ولربما اجتمع عددٌ من هؤلاء الصغار في المسجد وقت الصلاة، فيرى بعض الصحابة ألا يوقفهم جميعًا بجوار بعضهم البعض، كما كان يصنع حذيفة بن اليمان عليه ، إذ «كان يفرق بين الصبيان في الصف، أو في الصلاة» (٣).

## الصيّيامر

يُعدُّ الصيام \_ بصفة خاصة من بين العبادات \_ عملية ضبط قوية فعَّالة، تتمثل فيها بشكل بارز إحدى وسائل الإسلام في التربية عن طريق الضبط، ففي الصيام يمتنع الإنسان \_ مختارًا \_ عن كثير من لذائذه المباحة، ويتعود \_ في إصرار وقوة \_ أن يرتفع على الرغبة، ويحقق كيانه بذلك الارتفاع.

<sup>(</sup>۱) ابن حجر، «فتح الباري» (۲۰۲/۲).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (١١٣٦)، وما بين القوسين في «مستخرج أبي عوانة» (٢٩٧٠)، و «صحيح ابن حبان» (٣٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٤١٧٠)، وفي إسناده راوٍ مبهمٌ لم يُسمُّ!



كما أنّ الصوم عبادة روحية جسدية في وقت واحد، يتعلم منها الصغير الإخلاص الحقيقي لله، ومراقبته وحده في السر، وتتربى إرادة الطفل بالبعد عن الطعام رغم الجوع، وعن الماء رغم العطش (١).

وعبادةٌ بهذا القدر في الإسلام، مع كونها أحد أركانه؛ لم يكن الصحب والآل ليفوتهم محاولة تدريب أبنائهم وصغارهم عليها، وقد عَنُون البخاري في صحيحه لما ورد في هذا الباب بقوله: «باب صوم الصبيان»(٢).

ومن أشهر ما ورد في هذا الباب: ما حكته الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ ابنِ عَفْراء في شأن صيام عاشوراء؛ حيث قالت: «أرسل رسول الله عَداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، التي حول المدينة: «من كان أصبح صائما، فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا، فليتم بقية يومه» فكنا بعد ذلك نصومه، ونُصوِّم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار (أي: حتى يكون عند الإفطار)»(٣).

بل من شهرة هذا الأمر عندهم: احتجّ به عمر بن الخطَّاب على على

<sup>(</sup>۱) محمد قطب، «منهج التربية الإسلامية» (۱/۰/۱)، محمد نور سويد، «منهج التربية النبوية للطفل» (ص/٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (١٩٦٠)، ومسلم (١١٣٦) واللفظ له، وما بين القوسين من رواية البخاري.



من خالف الفريضة ، وارتكب المحرَّم ، وأفطر في نهار رمضان من الكبار .

يقول عبد الله بن أبي الهذيل: أُتي عمرُ بشيخ شرب الخمر في رمضان، فلما رُفع إليه عثر، فقال: «على وجهك \_ أو: بوجهك \_ (للمِنْخَرين للمِنْخَرين)، (في رمضان) وصبياننا صيام؟ فضربه الحدَّ، (ثمانين)، وكان إذا غضب على إنسان سيَّره إلى الشام، فسيَّره إلى الشام»(١).

وقبل أن ننتقل إلى عبادة أخرى من التي ربَّى الصحب والآل صغارهم عليها؛ نؤكِّد على أنه ليست الصلاة والصيام فقط هما اللذان يضبطان سلوك المرء ورغباته، بل كل عبادة هي في الحقيقة ضبط لشهوة من الشهوات، وتعويد للنفس أن تضبط مشاعرها وتضبط سلوكها، وتختار طريقها بين مختلف الطرق، تختار طريق الحقِّ والإحسان والإخلاص.

## الزكاة

وهل على الصغير زكاة ؟!

ربما يطرأ هذا السؤال على أذهان البعض حين يُطالع لأول وهلة عنوان هذه العبادة ضمن ما ربَّى عليه الصحب والآل صغارهم، والجواب: أنَّ الصغير إذا صارت له ذمَّة ماليَّةٌ مستقلة خاصَّة ؛ فهنا صار على أمواله

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۵۷، ۱۳۵۷)، والبغوي في «الجعديات» (ص/۱۰۱) واللفظ له، وما بين القوسين من رواية عبد الرزاق. والأثر أخرجه البخاري (۲۰۰/٤) مع الفتح) تعليقًا عن عمر بن الخطاب.



زكاة ، يؤدِّيها عنه وليُّه (١) ؛ وبهذا يتربَّى الصغار على تعظيم هذه الشعيرة ، وأهمية أدائها .

يُضافُ إلى هذا: أن بعض أصناف الزكاة فُرضت على الصغير والكبير من المسلمين، فيؤدِّيها عن الصغير وليَّه، كما هو الشأن في زكاة الفطر، وهذا أيضًا له أثره في نفوسهم.

يقول عبد الله بن عمر في: «فَرَضَ رسولُ الله عَلَيْ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحرّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة»(٢).

وأما عن أداء الزكاة من أموال الصغار أنفسهم:

فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على أموال أيتام أبي رافع، فلما دفعها إليهم وجدوها ناقصة! فأتوا عليًّا فأخبروه، فقال: «أحسبتم زكاتها»؟ قالوا: لا. فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء، فقال على: «كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه؟!»(٣).

<sup>(</sup>١) وثمَّ خلافٌ فقهي في هذه المسألة ، ليس هذا موطن بسطه وشرحه.

<sup>(</sup>٢) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (١٥٠٣) ومسلم (٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) في أسانيده مقال: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٢/٤)، والدارقطني (٣) من طريق أَشعَث، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن صَلت المَكِّيّ، عن ابن أبي رافع؛ به.



وعلى منوال علي: نسجت أمُّ المؤمنين عائشة ﴿ الْهُ كانت تزكي أموال أيتام لها، كانوا في حجرها (١).

#### \* \* \*

= وأشعث المذكور هو ابن سوَّار، حكم عليه الحافظ في «التقريب» (٥٢٤) بأنه: ضعيف.

كما أنه خولف أيضًا في إسناد هذا الأثر:

فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٠٢/٤) تعليقًا، والبيهقي (١٨٠/٤)، من طريق سفيان الثوري، عن حبيب عن ابن أبي رافع، بدون ذكر صلت المكي.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص/٥٤٩) من طريق حجاج بن أرطاة، والبيهقي (٤٦٦/٦) من طريق منصور بن المعتمر.

كلاهما (حجاج، وأرطاة) عن حبيب بن أبي ثابت، أن عليًا؛ به. بدون ذكر الصلت، وابن أبي رافع.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٣٠٥)، وابن أبي شيبة (١٠١١٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٩٢/١٢)، والدارقطني (١٩٨٠)؛ من طريق أبي اليقظان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي؛ أن عليًّا؛ به بدون ذكر الصلت، وابن أبي رافع.

وأبو اليقظان هو عثمان بن عمير، حكم عليه الحافظ في «التقريب» (٤٥٠٧) بأنه: «ضعيف اختلط».

وأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٨٠١٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن الحكم بن عتيبة، أن عليًا؛ به.

وابن أبي ليلى حكم عليه الحافظ في «التقريب» (٦٠٨١) بأنه: «صدوق سيء الحفظ جدًّا»، والحكم لم يدرك عليًّا!

(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (ص/٢٥١).



## الحج والعُمْرة

ليُعلَم ابتداءً: أن أئمة الفتوى اتفقوا على سقوط فرض الحج عن الصبى حتى يبلغ ، إلا أنه إذا حُجَّ به كان له تطوعًا عند جمهور العلماء (١).

فالحج شأنه في حق الصبي شأن الصوم والصلاة ، يُعوَّد عليه ، ليتهيأ للتكليف الذي ينتظره عند بلوغه ؛ فلا يجده صعبًا أو شاقًا عليه ، وإنما يجده سهلًا مألوفًا لديه .

والحج \_ كما هو معروف \_ يجمع مشقّات العبادات كلها، بالإضافة إلى أنه يجمع لذتها جميعًا.

وهو عبادة بدنية ومالية في آن واحد، فإذا ما حجَّ الصبي؛ فهذه بشارة على سلوك الطاعة مستقبلًا إن شاء الله تعالى.

ولأن هذه العبادة تختلف عن سابقتها في الزمان، والمكان، والأعمال، والتنظير فيها لا يجدي كبير نفع؛ فكان سبيل التعليم الأنجع فيها: الممارسة والتطبيق، ومن ثمَّ اصطحب الصحب والآل صغارهم معهم ليعوِّدوهم، ويعلِّموهم.

وقد بوَّب البخاريُّ في «صحيحه» لمثل هذا بقوله: «باب حجِّ الصبيان» (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن بطال ، «شرح صحیح البخاری» (1/4).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» ( $1/\xi$ ) «صحیح الفتح).

يقول الشافعيُّ: «إن الله ﷺ بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها، ومَنَّ على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم، ووفر عليهم أعمالهم فقال: ﴿ أَلَّ فَنَا بِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَهُم مِّنَ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ، فلما مَنَّ على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل؛ كان أن مَنَّ عليهم بأن يكتب لهم عمل البر في الحج، وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى »(١).

في طريقها للحج: اصطحبت المرأة صغيرها معها، لعلها أرادت أن تُعلِّمه المناسك، وأن تريه المشاهد في سنِّ مبكرة، بيد أن سؤالاً كان في ذهنها لم تجد من يجيبها عنه، إذ لم يبلغها فيه خبر، وبينما هي مع قومها إذ وصلوا مكانًا يُقال له الرَّوْحاء، قابلوا رجلاً مع أصحاب له، فبادرهم بالسؤال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، ثم بادلوه السؤال بسؤال: من أنت؟ قال: «رسول الله».

عند ذلك فزعت المرأة، ورفعت صبيّها ليراه رسول الله ﷺ، ولا ندري أيهما كان أسبق، رؤية النبي ﷺ لصغيرها؟ أم سماعه لسؤالها الذي شقّ جمع القوم: ألهذا حَجُّج؟

فأجابها ﷺ بما أثلج صدرها، وطمأن قلبها، وشجَّعها على المضيِّ قُدُمًا فيما لأجله تحمَّلت عناء الصبر على صبيِّها: «نعم، ولكِ أجر»<sup>(۲)</sup>.

فيا لسعادتها بإجابة جاءت فوق ما كانت ترجو وتتمنَّى.

البيهقي، «الاعتقاد» (ص/١٦٨).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۳۳۲).



إذا كان هذا شأنَ امرأة لم تكن من سكَّان المدينة ، ولا أكثرت من صحبة النبي عَلَيْهُ ، فكيف سيكون حال أصحابه وآله ، ممن شاهدوه وصحبوه وتعلموا منه ؟!

هذا أحد صغار آل بيته في زمانه، خرج به أهله في حجة النبي ﷺ ليشهدها معهم، يقول عن نفسه، واصفًا بعض مشاهده مع ابن عمّه رسول الله ﷺ:

«أقبلت راكبًا على حمار أتان وقد ناهزت الاحتلام \_ أي: قاربت البلوغ \_، ورسول الله على يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك على»(١).

ويقول أيضًا عن حكم خاصِّ تعرَّض له مع أهله، وصار عامَّا في شأن من شابههم:

«بعثني \_ أو: قدمني \_ النبي ﷺ في الثَّقَل (٢) \_ أو: في الضَّعَفَةِ \_ من جَمْعِ بليل» (٣).

إنه الغلام الفقيه: عبد الله بن عباس رهيه.

ومن أصحابه ﷺ من حرص على صغاره كحرص آل العباس على

<sup>(</sup>١) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (٧٦)، ومسلم (٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) الثَّقَل: أتباع المسافر، وحشمه، وآلات السفر، وأمتعة المسافرين.

<sup>(</sup>٣) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٢٩٣).



ابن عباس، وإن لم يذكروا هم فعلهم ويحدثوا به؛ إلا أن الصغير افتخر به لما كبر، وصار يحكيه؛ فقال عن نفسه:

«حُجَّ ابي مع رسول الله ﷺ وأنا ابن سبع سنين »(٢).

ولم يكن حفاظهم على هذا لأجل وجود رسول الله على فقط بينهم، بدليل أنهم واظبوا عليه بعد رحيله عليه الصلاة والسلام، كما وقع مع عبد الله بن عمر الله على الله عل

يصحبه نافع مولاه في مشهد حجه مع صبيانه وصغاره؛ فيرى مشهدًا ينقله عنه، يقول: «كان ابن عمر يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه»(٣).

فما أحسن تعليمهم لصبيانهم، وما أجمل شفقتهم ورحمتهم بصغارهم!

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في «فتح الباري» (٢/٤): «قوله: «حُجَّ بي» بضم أوله على البناء لما لم يسم فاعله، وقال ابن سعد، عن الواقدي، عن حاتم بن إسماعيل: «حَجَّت بي أمي»، وللفاكهي من وجه آخر عن محمد بن يوسف، عن السائب: «حَجَّ بي أبي»، ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه».

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۸۵۸).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٨٤٣).



# قِراءَ ةُ القُرْآن

قبل أن نذكر تربية الصحب والآل لصغارهم على حفظ القرآن، ينبغي علينا أن نُشير إشارة هامة إلى أمر قد يغيب عن بعض أذهان الآباء والمربين؛ ألا وهو: أن للصغير مراحل معينة يجب علينا أن نتركه ليعيشها بتفاصيلها وطبيعتها، دون أن نقيده بشيء يصيبه بالملل، أو يجعله ينفر منه؛ ومن أمثلة ذلك: إجبار الصغار على حفظ القرآن في سنً صغير لا يميزون معه، وإن كانت هناك حالات تختلف باختلاف طبيعة أصحابها.

يقول سعيد بن جُبير متحدِّثًا عن طائفة الصحابة والآل: «كانوا يحبون أن يكون يقرأ الصبي بعد حين» (١).

وعلَّق الحافظ ابن حجر على أثر سعيد بقوله: «وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه يُستحبُّ أن يُترَك الصبي أوَّلًا مُرفَّهًا، ثم يؤخذ بالجد على التدريج. والحق أن ذلك يختلف بالأشخاص، والله أعلم»(٢).

وممن كان يترك صغاره دون تعلُّمِ القرآن حتى يميزوا: عمر بن الخطاب على الخطاب الخطاب المناه الم

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر نقله الحافظ في «فتح الباري» (۸۳/۹)، وعزاه لابن أبي داود، ولم أجده في كتاب «المصاحف» المطبوع له، فلعله في كتابه «فضائل القرآن» الذي لم يُطبَع، والله أعلم.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ابن حجر، «فتح الباري»  $(\Lambda / \Lambda - \Lambda \Lambda)$ .



يقول عنه ولده عاصم بن عمر: «كان عمر لا يأمر بنيه بتعليم القرآن، إن كان أحد منكم متعلِّمًا فليتعلم من المفصَّل فإنه أيسر»(١).

فاستفيد من ذلك: أن الصبي كان يُعلَّم القرآن عند التمييز، ويُبدأ معه من المفصَّل، وهو الذي تقل آياته، ويكثر الفصل بين سوره لقصرها، كما فُعل مع أحد آل البيت؛ وهو:

عبد الله بن عباس عباس الله عن نفسه: «توفي رسول الله عليه وأنا ابن عشر سنين، وقد قرأتُ المحكَم». فقال له سعيد بن جبير: وما المحكم؟ قال: «المفصَّل»(٢).

والعلة في البدء معهم حال التمييز وعدم الانتظار حتى البلوغ؛ أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه عنده، كما يُقال: «التعلَّم في الصغر؛ كالنقش في الحجر»<sup>(٣)</sup>.

ولذا حرص الصحب والآل على تعليم الصبيان القرآن، وبوَّب البخاري في «صحيحه» لهذا المعنى ؛ فقال: «باب تعليم الصبيان القرآن» (٤٠).

ومن هنا تعدُّدت أساليبهم في تعليم الصبيان القرآن:

فتارة يحضُّون على ذلك بالثناء والتشجيع؛ كقول ابن عباس وللله

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٦٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٥٠٣٥، ٥٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) ابن حجر، «فتح الباري» (٩/٩٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٩/  $^{\Lambda}$  مع الفتح).



في الصغير الذي قرأ القرآن قبل بلوغه: «من قرأ القرآن قبل أن يحتلم؛ فقد أوتى الحكم صبيًّا»(١).

وتارة يستخدمون التلقين والتحفيظ إذا ميَّز الطفل، كما مرَّ معنا قبل قليل، ويوصون الآباء ببعض السور خاصة من القرآن، ليعلموها صغارهم.

هذا عكرمة مولى ابن عباس ، يشهد وصية من هذه الوصايا وينقلها ؛ فيقول:

قال عبد الله بن عباس وهي لرجل: «ألا أطرفك بحديث تفرح به»؟ قال الرجل: بلى ، يا أبا عباس ، رحمك الله .

قال: «اقرأ ﴿ تَبَرَكَ ٱلّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلَكُ ﴾ ، واحفظها ، وعلّمها أهلك ، وجميع ولدك ، وصبيان بيتك ، وجيرانك . فإنها المنجية ، وهي المجادلة تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها ، وتطلب إلى ربها أن ينجيه من النار إذا كانت في جوفه ، وينجي الله بها صاحبها من عذاب القبر » (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن» (٦٣٩)، و«شعب الإيمان» (١٧٩٨) من طريق الحسن بن أبي جعفر، حدثنا أبو الصهباء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ به. ورواية «الشُّعب»: مرفوعة.

والحسن هذا ضعيف، كما في «التقريب» (١٢٢٢)، وأبو الصبهاء الكوفي: مقبول، كما في «التقريب» (٨١٨٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (٦٠٣ ـ المنتَخَب) عن إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة؛ به وإبراهيم هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (١٦٦): «ضعيف، وصل المراسيل».

ومن الأساليب التي استخدموها أيضًا: إشهاد الصغار لدعاء ختم القرآن.

هذا أنس بن مالك ﴿ الله الله على الله الله الله الله وولده ؛ فدعا لهم (١) .

ولربما «أشفى على ختم القرآن من الليل، فيبقي سورة حتى يصبح؛ فيختمه عند عياله»(٢).

وهذا تعليم بالقدوة والمثال، فضلًا عن إشهادهم لموضع بركة وخير.

### الدَّعَاء

«الدعاء هو العبادة»(٣).

إذا كان هذا كلامَ رسول الله عَلَيْ بهذا اللفظ الجامع الموجز عن

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (۲۷ \_ التفسير)، والدارمي (۳۵۱۷)، والطبراني في «فضائل القرآن» والطبراني في «المعجم الكبير» (۱/رقم ۲۷۶)، والفريابي في «فضائل القرآن» (۸٤)، وغيرهم؛ من طرق، عنه.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي (٣٥١٦)، وابن الضريس في «فضائل القرآن» (٢) إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي ثابت البناني، عن أنس؛ به. وصالح هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٨٥٤): «ضعيف».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٨٣٥٢)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وأبو داود (٣ ١٤٧٩)، والترمذي (١٤٧٩)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢١٩/٥).



الدعاء، فلنا أن نتصوَّر كيف سيكون حرص الصحب والآل على تعلميه أولادهم، وصغارهم.

لم يتوقَّف تعليمهم لصغارهم عند حدِّ جمعهم وقت ختم القرآن كما مرَّ، بل ربما جمعوهم في الأوقات التي علموا استجابة الدعاء عندها؛ ليشهدوهم الدعاء، عمليًّا وتطبيقيًّا.

سمع عبد الله بن عمرو يومًا رسول الله ﷺ يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة»، فكان ابن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا<sup>(١)</sup>.

ولربما رفع بعضهم صوته بالدعاء ليعلِّمه ولده، كما صنع أبو بكرة الله على الله ولده، كما صنع أبو بكرة

راقب أبا بكرة ولدُه عبدُ الرحمن، فلاحظ أنه يدعو بدعاء معيّن في وقت معين يوميا، فسأله عن سر ذلك؛ فقال: يا أبت! إني أسمعك تدعو كل غداة: «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثًا، حين تصبح، وثلاثًا حين تمسى»؟!

فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه الطيالسي (٢٣٧٦)، وفي إسناده أبو محمد المليكي، عبد الرحمن بن أبي بكر، قال عنه الحافظ في «التقريب» (٣٨١٣): «ضعيف».

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٢٠٤٣٠)، وأبو داود (٥٠٩٠)، وفي إسناده=



ولربما عمدوا إلى تلقينهم الدعاء وتحفيظهم إياه، كما كان يفعل سعد بن أبي وقاص الله .

يقول عمرو بن ميمون الأودي: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله على كان يتعوَّذُ منهن دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر»(۱).

## الجهاد

يرى والده وهو يتجهز للخروج مع النبي على للجهاد والغزو، ولربما ساعد أمه في تجهيز أبيه، هذا ديدن مشترك بين جل صغار الصحب والآل، الذين عاصروا جزءا من حياة النبي على الكن بعض الآباء لم يكتفوا بهذه المشاهدة، أو المشاركة على استحياء، فوصلوا لمرحلة أكبر من هذا؛ وهي: اصطحابهم معهم إلى المعارك! ومن أوائل هؤلاء:

#### الخطاب رياليه أنه الخطاب رياليه أنه أنه أنه المناسبة المن

يقول ولده عبد الله: «جاء بي أبي يوم أحد إلى النبي عَلَيْكُ وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني النبي عَلَيْكُ !

<sup>=</sup> جعفر بن ميمون، قال عنه الحافظ في التقريب (٩٦١): «صدوق يخطئ».

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۸۲۲).



ثم جاء بي يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة ففرض لي رسول الله ﷺ (۱).

#### 🌣 ومنهم أيضًا: الزبير بن العوام ﷺ.

قال عروة: «كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير».

قال عروة: «وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ، وهو ابن عشر سنين، فحمله على فرس ووكّل به رجلاً»(٤).

وهذه الطريقة في التربية والتعويد على الجهاد ليست متاحةً لكل

<sup>(</sup>۱) في إسناده ضعف: أخرجه عبد الرزاق (۹۷۱٦)، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر؛ به. والعمري ضعيف عابد، كما في «التقريب» (۳٤۸۹). والأثر عند البخاري (۲٦٦٤)، ومسلم (۱۸٦۸)؛ بذكر العرض على الرسول على دون ذكر عمر.

<sup>(</sup>٢) أي: تحمل على الكفار وتهجم عليهم.

<sup>(</sup>٣) أي: أخلفتم ولم تشدوا معي.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٩٧٥).



الصغار، وإنما الأمر يختلف باختلاف طبائعهم، لكن اللافت هنا في فعل الزبير مع ولده: أنه خشي عليه أن تحرضه نفسه على الهجوم على العدو وتقليد والده وهو في هذه السن؛ لذلك وكَّل به رجلًا!

يقول الحافظ: «وكأن الزبير آنس من ولده عبد الله شجاعة وفروسية فأركبه الفرس، وخشي عليه أن يهجم بتلك الفرس على ما لا يطيقه؛ فجعل معه رجلًا ليأمن عليه من كيد العدو إذا اشتغل هو عنه بالقتال»(١).

ومن شابه أباه فما ظلم!



<sup>(</sup>۱) ابن حجر، «فتح الباري»  $(\gamma - \gamma)$ .

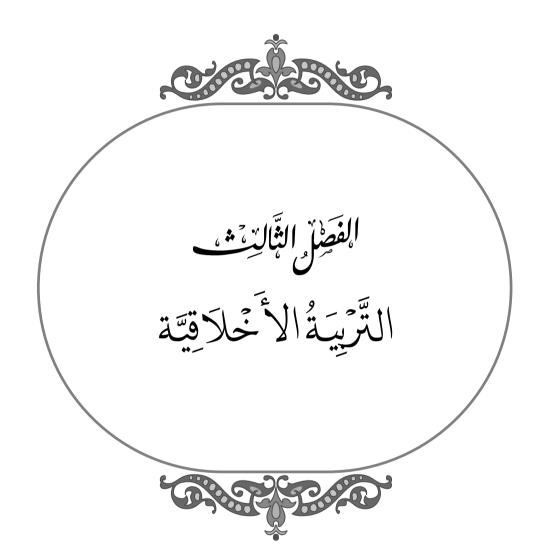



# قَبَسُ نَبُويّ

#### 

هكذا أعلنها النبيُّ عَلَيْهِ موجَزَة بليغة، للدنيا كلها، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، ولم يكتف بهذا البيان البديع فحسب؛ بل كانت أخلاقه عَلَيْهُ وتعاملاته مع الجميع مثالًا عمليًّا، وتجسيدًا حيًّا لمقولته، ولم يكتف بذلك: حتى نشر تلك الأخلاق وعلمَّها الصغار والكبار.

لما تزوَّج بأمِّ سلمة، كانت ابنتها زينب صغيرة معها، فلربما جاءت أمَّها والنبي عَلَيْ عندها يغتسل في بيتها، فتصرفها أم سلمة عنها بإرسالها للنبي عَلَيْ ، فتذهب الصغيرة لتدخل عليه وهو يغتسل، فلا تمنعه شفقته عليها، ورحمته بها، من أن يعلمها ويؤدبها على خُلُق الحياء، وهي في هذه السن ؛ فينضح الماء في وجهها، ويقول لها: «ارجعي» (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن: أخرجه أحمد (٨٩٥٢)، والبخاري في «الأدب المفرَد» (٢٧٣)، من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٧٣)،

وفي إسناده محمد بن عجلان، حكم عليه الحافظ في «التقريب» (٦١٣٦) بأنه: «صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة». والحديث صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه ابن منيع كما في «إتحاف الخيرة» (٦٧/٧)، والطبراني في=

فانتفعت بتعليمه، ونضحه؛ فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت(١)!

وفي بيت أم سلمة: لا يزال تعليمه للصغار قائمًا، فكان للصبي كما كانت للفتاة نصيبٌ من تهذيب الأخلاق وغرسها، فهذا عُمر بن أبي سلمة، أخو زينب، يجلس على الطعام مع رسول الله على الكنه لم يتعلم كيف يأكل في وجود الكبار، وما الآداب التي ينبغي أن يراعيها، فكانت يده تطيش في الصّحفة، ويأكل من نواحيها، فجاد النبي على عليه بالتعليم، ولم يمنعه صغر سنه من أن يوجهه؛ فقال له: «يا غُلام! سمّ الله، وكُل بيمينك، وكُل مما يليك».

فانتفع عمر بتلك النصيحة باقي عمره كله؛ حتى أنه ذكر ذلك لما بلغ وقال: فما زالت تلك طِعْمتي بعد (٢).

ولم يكن اهتمامه عليه بتعليم الصغار وتوجيههم خاصًا بأهل بيته، أو من هم في حِجْرِه، بل كان كل من يقابله أو يعرض له، وتسنح الفرصة بالتربية والتوجيه؛ لا يتأخر عنه بشيء.

 <sup>«</sup>المعجم الكبير» (٢٤/رقم ٧١٥)؛ من طريق عطَّاف بن خالد المخزومي، عن أمه،
 عن زينب بنت أم سلمة؛ به.

وعطَّافُ هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٦١٢): «صدوق يهم»، وأُمُّه وثَّقها ابن معين، كما في «تاريخه، رواية الدارمي» (٦١٧).

ابن عبد البر، «الاستيعاب» (٤/٥٥/٤).

<sup>(</sup>٢) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).



هذا غلامٌ من غلمان الأنصار، شأنه شأن الصغار، لا يكترث بأفعاله وتصرفاته، ويفعل ما يحلو له ويخطر بباله، يتحرك في بساتين المدينة، فإذا ما أحسَّ بجوع؛ التقط الحجر، ورمى النخل، فأسقط ما أسقط من التمر، وأكل!

ضاق به أصحاب البساتين، فأخذوه وانطلقوا به إلى النبي عَلَيْهُ، فكيف واجه تلك المشكلة؟

لم يقل للشاكين والمتضررين: إنه غلامٌ صغير، لا يفقه، دعوه حتى يكبر! لا، لم يفعل.

ولم يعنِّف الغلام على سوء فعله، وجنايته على حق غيره، بلا مراعاة لسنِّه، لا، لم يفعل.

وإنّما نَظَر إلى الغلام الصغير، وسأله في رفق أمام من أحضروه: «يا رافع! لم ترمي نَخْلَهم؟» فأجاب الغلام ببراءة وعفوية الصغار: الجوع يا رسول الله، أريد أن آكل، فنصحه بما يسدُّ حاجته، ولا يؤذي غيره؛ فقال له: «فلا ترم النخل، وكُلْ ما يسقط في أسافلها».

هكذا أدَّبه بعدم التعدِّي على حقِّ غيره، وسمح له بما تحتاج إليه نفسه، ولم يكتفِ بذلك؛ بل أَشْعَره مع النصح، بالشفقة والحب؛ فمسح رأسه، ودعا له: «اللهم أشبع بطنه»(١).

<sup>(</sup>۱) في سنده مقال: أخرجه أحمد (۲۰۳٤۳)، وابن ماجه (۲۲۹۹)، وأبو داود=

نعم، لم تكن لتمنعه عاطفة المحبة والشفقة على الصغار، من نصحهم، وتوجيههم، بل ووَسْمهم ببعض ما يُشعرهم بخطئهم، حتى لا يصير ذلك النقص خُلُقًا لهم بعد بلوغهم، وهذا عكس ما يقع فيه بعض المربيّن؛ من إيثار ما يهواه صغارهم، ولو على سبيل أخلاقهم!

ها هو ﷺ يُهدَى إليه ذات يوم عنبٌ من الطائف، وصادف هذا أن كان عنده صغير من صغار الصحابة، وهو: النعمان بن بشير ﷺ فأعطاه النبي ﷺ قِطْفًا له، وأرسل معه بآخر لأمه عَمْرة، وذاق الصبي العنب فأعجبه، فأكل نصيبه وأنهاه قبل أن يصل إلى أمّه، فحدَّثته نفسه أن يأكل الآخر، واستحضر شفقة أُمّه، ولم يستحضر وصية نبيّه!

بعد أيام، لقي رسول الله ﷺ عَمْرة أمَّ النعمان، فسألها عما أرسل إليها مع ابنها، ففاجأته بأنها لم يصلها شيء!

فسأله النبيُّ ﷺ ليستوثق منه، ولعلَّ له عذرًا فيخبر به؛ فقال له: «هل بلَّغتَ»؟

فأجابه الصغير \_ على استحياء \_ وقد ذهبت عنه شفقة أمه، ولم

<sup>= (</sup>٢٦٢٢)، والترمذي (١٢٨٨)، وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب». وللحديث طريقان في كل منهما مقال، ولذلك ضعَّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٢٧/٣ ـ ٣٢٧).

وحكم عليه مُحقِّقو المسنَد (٤٥٢/٣٣) أنه قابلٌ للتحسين، وهو كما قالوا، والله أعلم.



يجد إلا غدره بعهد نبيِّه فيما عهد به إليه: لا!

كذا جاء جوابه مختصرًا، لا يحمل سببًا ولا عذرًا؛ ففهم النبي ﷺ ما صنع الصبي، فأراد أن يلقنه درسًا ينفعه سائر حياته بعد ذلك؛ فأخذ بأذنه، وقال له: «يا غُدَر<sup>(۱)</sup>، يا غُدَر» (۲)!

لقد أشفق ﷺ على الصغير أن يكون أمينًا، أعظم من إشفاقه عليه أن يحرم من عنقود اشتهاه، فانتفع بذلك طوال حياته، وحدَّث به.

هذا القبس النبوي في تربية الصغار؛ أشعل منه الصحب والآل فتيل تعاملهم، فأوقد لهم في طريق التربية الأخلاقية مشاعل وسُرجًا، بها اهتدوا، وعلى أضوائها ساروا؛ فأخرجوا جيلًا حسن الأخلاق، حُقَّ له أن يخلف جيلهم، ليتلوه في الأفضلية، كما تلاه في الزمن والتبعية. وفيما يلي صور ونماذج من تعاملهم في هذا الباب مع صغارهم.

#### 

<sup>(</sup>١) من الغدر، وهو: ترك الوفاء.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٣٣٦٨)، وفي إسناده عبد الرحمن بن عِرْق، قال عنه الحافظ في «التقريب» (٣٩٥١): «مقبول».

وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٤٨٧) من طريق آخر، وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري، متروك، وله ترجمة سيئة في «لسان الميزان» (٢٠٩/٢).



# التربية الأخلاقية في تراث الآل والأصحاب

يُعرِّفها بعضُ المعنيين بشؤون التربية بأنها: «تنشئة الصغير على المبادئ الأخلاقية المستمدة من القرآن والسنة، حتى يُصبح مفتاحًا للخير، مغلاقًا للشر، في كل الظروف والأحوال، وذلك في إطار تكوين الشخصية الإسلامية المتكاملة والمتوازنة»(١).

وهي في الوقت نفسه: «توجيه مستمر لأعمال الإنسان على سنن الاستقامة ، حتى تتكون العادات الصالحة ، والأخلاق الحميدة الراسخة » (٢).

والاهتمام بها إذا كان من الصِّغر؛ فهو أجدى وأنفع، فالتعديل والتقويم \_ فضلًا عن الغرس \_ لا يتأتى مع الكبير كما يتأتّى مع الصغير، وقد تتابع على هذا العلماء، على اختلاف عصورهم:

فهذا أبو حامد الغزالي يقول: «إن الصبي إذا أُهمل في ابتداء نشوه ؛ خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذَّابًا، حسودًا، سروقًا، نمَّامًا، لحوحًا، ذا فضول وضحك، وكياد ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب»(٣).

<sup>(</sup>١) مقداد يالجن، «التربية الأخلاقية الإسلامية» (ص/١٣).

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله دراز ، «كلمات في مبادئ علم الأخلاق» (ص/٣٩).

<sup>(</sup>٣) الغزالي ، (إحياء علوم الدين) (٧٢/٣).



وبعده ابن القيِّم بقرنين من الزمان يؤكِّد على نفس المعنى بقوله:

«ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج: الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوَّده المربي في صغره، من حَرد، وغضب، ولجاج، وعجلة، وخفَّة مع هواه، وطيش، وحدَّة، وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرَّز منها غاية التحرُّز؛ فضحته ولا بدَّ يومًا ما، ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها»(۱).

ومن المعاصرين: الشيخ محمد الخضر حسين؛ يُعيد الصياغة، ويسهِّل العبارة؛ فيقول: «إنَّ الصبي يولد على الفطرة الخالصة، والطبع البسيط، فإذا قُوبلت نفسه الساذجة بخلق من الأخلاق؛ انتقشت صورته في لوحها، ثم لم تزل تلك الصورة تمتد شيئًا فشيئًا إلى أن تأخذ بجميع أطراف النفس، وتصير كيفية راسخة فيها، حائلةً لها عن الانفعال بضدها.

يؤيِّد هذا أنَّا إذا رأينا من الغرباء من هو لطيف الخطاب، جميل اللقاء، مهذب الألمعية، لا نرتاب في دعوى أنه ممن أنبته الله في البيوت الفاضلة نباتًا حسنًا»(٢).

وقد راعى الصحب والآل في هذا النوع من التربية بعض الأسس

<sup>(</sup>۱) ابن القيِّم، «تحفة المودود بأحكام المولود» (-75).

<sup>(</sup>٢) محمد الخضر حسين، «السعادة العظمي» (ص/٦٠).



الأخلاقية المتَّفق عليها، والتي يمكن تلخيص أهمِّها، وذكر بعض الصور المأثورة عنهم فيها؛ فيما يلي:

#### ﴿ أُولًا: خُلُق التأدُّب مع الكبار:

توقير الكبير، لا سيَّما إن كان من أهل الفضل، أو العلم، من الأسس الأخلاقية الراقية، التي لا يختلف عليها العقلاء والمربون، ولهذا راعاها الصحب والآل مع صغارهم، خاصَّةً إذا ما جمعهم مجلسٌ واحدٌ، ولم يكن لقاءً عابرًا.

ولعلُّ أولى من يُقدُّم في الاحترام من الكبار: الوالدين.

ومع النصوص المتكاثرة في الحثّ على البر، والترهيب من العقوق؛ إلا أننا نستل موقفًا واحدًا من تأديب الصحب للصغار في التعامل مع آبائهم، وقع على يد أبي هريرة عليه المنهاء.

يقول أبو غسان الضبي: «خرجت أمشي مع أبي بظهر الحرة، فلقيني أبو هريرة، فقال لي: من هذا؟ قلت: أبي، فقال: لا تمش بين يدي أبيك، ولكن امش خلفه، أو إلى جنبه، ولا تَدَعْ أحدًا يحول بينك وبينه، ولا تمش فوق إجار أبوك تحته، ولا تأكل عرقًا قد نظر أبوك إليه، لعله قد اشتهاه»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٨٥٧)، من طريق أبي غنم=



ويزداد الاحترام وجوبًا، والتوقير تأكيدًا إذا جُمع مع الأبوَّة: العلمُ والفضلُ.

لما أخبر والده بعد انفضاض المجلس؛ سأله عمر: ما منعك أن تكلم؟ فقال: لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، ولم أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئًا، قال عمر: لأن تكون قلتها؛ أحب إلى من كذا وكذا(١).

لقد تعلَّم ابن عمر، ولسنا في حاجة إلى أن نسمي من علَّمه، أنَّ للكبار مكانتهم، فإذا سكتوا؛ كان من هو دونهم أولى بالسكوت، لكنَّ أباه عمر يعدَّل شيئًا من ذلك الأدب، ويُضيف إليه ما يُعزز ثقة الصغير

<sup>=</sup> الكلاعي، عن أبي غسان؛ به. قال النشفة السيالية

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٣٧/٨): «رواه الطبراني في الأوسط، وأبو غسان وأبو غنم الراوي عنه لم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات»

<sup>(</sup>۱) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (٦١٤٤)، ومسلم (٢٨١١). وسيأتي مزيد تفصيل عن هذا الحديث في الفصل القادم (التربية الاجتماعية) إن شاء الله.

بنفسه، مُبيِّنًا له أن ذلك لا يتنافى مع احترام الكبير؛ وهو: جواز الإجابة والرد باحترام وأدب.

قال ابنُ القيِّم مُعلِّقًا على هذا الموقف: «وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء، من أكابرهم، وإجلالهم، وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم.

وفيه: أنه لا يُكرَه للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه، وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءة أدب عليه»(١).

وقال الحافظ ابن حجر: «وفيه توقير الكبير، وتقديم الصغير أباه في القول، وأنه لا يبادره بما فهمه؛ وإن ظنَّ أنه الصواب».

وقال: «وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدِّ إلى تفويت مصلحة، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت» (٢).

وللعلماء بشكل خاصِّ توقيرٌ واحترامٌ عند الصحب والآل، إذ لهم نوع من الأبوَّة الدينية، وهذه الأبوة محل تقدير وثناء عند السلف، كما قال النووي عنهم: «إنهم كالوالدين لنا، وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعود علينا»(٣).

ومن نماذج هذه التربية على توقير أهل العلم والتأدُّب معهم: ما

<sup>(</sup>۱) ابن القيم، «الطب النبوي» (ص/٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، «فتح الباری» (۱٤٦/۱، ۱٤۷).

<sup>(</sup>٣) النووي، «تهذيب الأسماء واللغات» (١١/١).



ذكره الليث بن سعد؛ عن مجلس سعيد بن المسيب، وعادة الصغار فيه.

يقول الليث: «كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين، ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله على من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله شيئًا؛ إلا أن يبتدئهم بحديث، أو يجيئه سائل فيسمعون»(۱).

#### ﴿ ثَانِيًا: خُلُق الصدق، والبعد عن الكذب:

هذا أصلٌ هامٌ من أصول الأخلاق الإسلامية، والتي تحتاج إلى جهد لتركيزها وتثبيتها، ومن أهم وسائله المستخدمة: أن يتحلَّى الوالدان والمربُّون به في تعاملهم مع صغارهم، فتفعل فيهم القدوة والمثال، ما لا تفعله الأوامر والنواهي والأقوال.

<sup>(</sup>۱) السمعاني، «أدب الإملاء والاستملاء» (ص/٣٥).

<sup>(</sup>٢) أبو علي القالي، «الأمالي» (١٨٨/٢)، ابن عبد البر، «جامع بيان العلم» (٢) أبو علي القالي، «الأمالي» بدلًا من الحسن!

أحد أوعية العلم من الصحابة ، وهو: عبد الله بن مسعود ﴿ يَعْمُ اللهُ بِن مسعود ﴿ يَعْمُ اللَّهِ مِنَ الآباء والمربين ذات يوم ، منبِّها إياهم على ذلك الخُلُق ، محذِّرًا من التلاعب بمشاعر الصغار ، بدعوى أنهم لا يفهمون ، ولو بإخلاف وعد ؛ فيقول لهم:

«إياكم والروايا، روايا الكذب، فإنَّ الكذب لا يصلح بالجد والهزل، ولا يَعِد أحدكم صبيَّه ثم لا ينجز له»(١).

وهذا ما كان الصَّحْب الكرام يطبقونه في تعامله مع صغارهم، ألا يعدوهم إلا بما يستطيعون الوفاء به.

ها هي امرأة يزورها النبي ﷺ في بيتها ذات يوم، فتتلمس البركة والدعاء لصغيرها الذي خرج يلعب كعادة أقرانه، فتناديه، وحضًا له على الإسراع تعده أنه إذا أتى أعطته عطيَّة، إنه عبد الله بن عامر شهه، قالت له أمُّه: «يا عبد الله! ها، تعال أعطِكْ».

فسمع النبي عَلَيْهُ عبارتها فقال لها: «وما أردتِ أن تعطيه؟» قالت: «أعطيه تمرًا».

<sup>(</sup>۱) في إسناده ضعف: أخرجه السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص/٣٥)، من طريق يحيى بن رجاء، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود؛ به.

ويحيى بن رجاء، ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٩٦٢/٥)، ولم ينقل فيه جرحًا ولا تعدىلًا.



فقال لها رسول الله ﷺ: «أما إنك لو لم تعطه شيئًا؛ كُتبتْ عليك كذبة»(١).

فتأمَّل وعد المرأة بما تستطيع أن تفي به، ومراقبة الصغير للموقف كله، وانتفاعه به بعد بلوغه وكبره، فيطبقه، ويحدِّث به مَنْ بعده.

يقول السندي: «قوله: «لو لم تفعلي»، أي: لو لم تعطي شيئًا، فيدل الحديث على أن من لم يف بالوعد فهو كاذب، وعلى أنَّ الوعد بالكبير»(٢).

لكن ثمَّ أسلوبٌ آخر من ترسيخ هذا الخلق، خلق الصدق وذم الكذب، كانوا يستخدمونه مع صغارهم؛ وهو: الحثُّ عليه، والترهيب من ضده، وأنه ضارُّ بصاحبه، دينًا ودنيا.

هذا أحد آل البيت الكرام، وهو عمُّ النبي عَلَيْكُ ، إنه العباس بن

<sup>(</sup>۱) حسن لغيره: أخرجه أحمد (۱۵۷۰۲)، وأبو داود (٤٩٩١)، من طريق محمد بن عجلان، أن رجلًا من موالي عبد الله بن عامر، حدثه عن عبد الله بن عامر؛ به. وهذا إسنادٌ ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عامر.

وأخرجه البيهقي (١٩٨/١٠ ـ ١٩٩) وسمى مولى عبد الله بن عامر زيادا، ولم أقف عليه أيضًا!

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه أحمد (٩٨٣٦)، إلا أنه من رواية الزهري عن أبي هريرة، ولم يسمع منه، ولفظه: «من قال لصبي: تعال هاك، ثم لم يعطه فهي كذبة».

والحديث صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٧٤٨).

<sup>(</sup>۲) السندي ، «حاشية على مسنَد أحمد» (27/78 \_ مع المسنَد).

**→**@@≪

عبد المطلب عبد الله بن عباس عبد ، فأراد له أن تدوم هذه المنزلة عنده ، فنصحه بابنه عبد الله بن عباس عبد ، فأراد له أن تدوم هذه المنزلة عنده ، فنصحه وقدَّم بين يدي النصيحة بسببها ، وعاقبتها ؛ فقال له يومًا : «يا بني! إني أرى أمير المؤمنين يقربك ، ويخلو بك ، ويستشيرك مع ناس من أصحاب رسول الله علي ، فاحفظ عني ثلاثًا » ، ثم أوصاه بثلاث ؛ كان منها : «ولا يجرِّبن عليك كذبة».

حدَّث ابن عباس لاحقًا أصحابه من التابعين بهذه الوصية ، فاستملحها عامر الشعبي ؛ فقال لابن عباس: يا أبا عباس! كل واحدة خير من ألف. قال ابن عباس: «نعم، ومن عشرة آلاف»(١).

#### الثَّا: خُلُق حفظ الأسرار: لللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللل

عادة ما ينشأ الصغير الذي تعوَّد على كتم الأسرار قويَّ الإرادة، رابط الجأش، ضابط اللسان، وبهذا تنشأ الثقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، بحفظ أسرار بعضهم البعض (٢).

ولأهمية هذا الخُلُق: فقد اعتنى الصحب والآل بتربية صغارهم

<sup>(</sup>۱) في إسناده ضعف يسير: أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۸٦٢)، وهناد في «الزهد» (۲/۲۰) من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن ابن عباس؛ به. ومجالد قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲٤٧٨): «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره».

<sup>(</sup>۲) محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، «منهج التربية النبوية للطفل»  $(-\infty, \infty)$ .



عليه، وحثهم على التمسك به، حتى لو كان ذلك بكتم السر عنهم هم أنفسهم.

لأنه كان خادمه، ويقضي له كثيرًا من حوائجه، ويرسله في طلبات له ولآل بيته، اطَّلع أنس بن مالك الله الصبي الصغير على بعض أسراره على لكن إلى أي مدى يكتم أنس هذه الأسرار؟ وحتى متى لا يُحدِّث بها؟ لِنَدع الجواب لأنس نفسه:

يقول: خدمت رسول الله على الغلمان أن فانتهى إلي رسول الله على الغلمان أن فسلم على الغلمان أرسلني رسول الله على على على الغلمان أرسلني رسول الله على على الغلمان على الغلمان على أرسلني من الله على الله على الغلمان الله على الغلمان أن في في على النه على الله على الله على النه على

فقلت: «أرسلني رسول الله ﷺ في حاجة له».

فقالت: أي حاجة يا بني؟

فقلت: «يا أمَّاه! إنها سِرٌّ».

فقالت: يا بني! احفظ على رسول الله ﷺ سِرَّه.

أَنْعِم بِأُمِّ سليم من أُمِّ تربي صغيرها على حفظ السر، حتى عن نفسها،



فعلمنا بهذا إلى أي مدى حفظ الصبي السر، لكن حتى متى؟ أيفشيه بعد وفاة صاحب السر؟ أم بعد وفاة أمه؟

لقد سمع ثابت البُناني تلميذ أنس بن مالك هذا الحديث منه، فانتابه الفضول لمعرفة هذا الذي كتمه عن أمه؛ فقال له: يا أبا حمزة، أتحفظ تلك الحاجة اليوم أو تذكرها؟

قال أنس: «إي والله، وإني لأذكرها، ولو كنت محدِّثًا بها أحدًا من الناس لحدثتك بها يا ثابت» (١)! فانقطع الأمل عن ثابت أن يعرف هذا السرَّ، الذي دُفن مع أنس يوم مات!

يقول الحافظ ابن حجر: «قال بعض العلماء: كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي عَلَيْكُ ، وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسا كتمانه »(٢).

لم يربِّ الصحب والآل صغارهم على حفظ سر رسول الله ﷺ وحده، وإنما كان ذلك على حفظ السرِّ عمومًا، مع كل من يختصهم به، ويعلمونهم بأثر هذا في الدنيا قبل الآخرة.

في وصية العباس بن عبد المطلب الله لابنه عبد الله ، التي سقنا طرفًا منها منذ قليل ، بعد أن ذكّره بنعمة الله عليه ، أن فتح له قلب أمير المؤمنين عمر ، فصار الأخير يدنيه ويقربه ، وينزله منزلة ليست لغيره ؛

<sup>(</sup>۱) متَّفق عليه: أخرجه البخاري (٦٢٨٩)، ومسلم (٢٤٨٢)، وأحمد (١٣٠٢٢، ١٣٠٨٠)، وهذا لفظ أحمد.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ابن حجر ، «فتح الباري» ( $(\Lambda\Upsilon/11)$ ).



قال له: «فاحفظ عني ثلاثًا»، ثم أوصاه بثلاث؛ كان أولها: «اتق الله، ولا تفشين له سرًا»(١).

#### ﴿ رابعًا: خُلُق الرحمة ، ومراعاة مشاعر الآخرين:

ليس كل الصغار رأوا آباءهم أحياء! ليس كل الصغار يجدون الكساء والعشاء!

هذه المعاني لا يدركها الصغار الذين لم يُحرموها بأنفسهم؛ إلا أن يعلمهم إياها آباؤهم، فيراعون مشاعر هؤلاء المحرومين، بالامتناع عن إظهار ما لديهم تارة، وبالإحسان والجود مرة أخرى.

يقول عمرو بن قيس الملائي (ت: ١٤٦هـ) حاكيًا عن هذا النوع من التربية عند الصحابة والسَّلف: «كانوا يكرهون أن يعطي الرجل صبيه شيئًا، فيخرج به، فيراه المسكين فيبكي على أهله، ويراه اليتيم فيبكي على أهله» (٢).

بل إن بعضهم كان يذهب لأبعد من ذلك، فيمنع صغاره من أن يختطفوا شيئًا نُثر لهم جميعًا، حتى لا يجد بعضهم في نفسه على بعض، ويشتري لهم ما أرادوا، طالما يملك الاستطاعة على ذلك، ومن هؤلاء: أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري هيه.

<sup>(</sup>١) في إسناده ضعف يسير: تقدَّم تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٦٦٩).



يقول مولاه وخادمه خالد بن سعد: «كان أبو مسعود إذا نُثِرَ \_ أي: السكر، وما يُشابهه من الحلوى \_ على الصبيان (١) منع صبيانه، واشترى لهم» (٢).

وهذه الرحمة والعاطفة لا يتوقَّف حدُّها على البشر فقط، بل تمتد لتشمل الطيور والحيوانات أيضًا، فلا تُروَّع، ولا تؤذى بغير وجه حق، خاصَّة إذا كانت في الحرم.

يخرج جعفر الصادق في صغره إلى بعض طرقات المدينة، فيمسك عصفورًا، ويلعب به كعادة الأطفال، وفي محاولة منه للهو: جعل ينتف صدغى العصفور!

رآه زين العابدين علي بن الحسين وهو على تلك الحالة، فأحب أن يُلقنه الدرس عمليًّا حتى لا ينساه، فأخذ بصدغي جعفر فنتفه، ثم قال: «يوجعك؟» قال جعفر: نعم.

قال عليُّ: «فإن هذا يوجعه كما يوجعك، خلِّ سبيله، هذا حرم رسول الله ﷺ»(۳).

<sup>(</sup>١) كما يحدث في العُرس والأفراح والحفلات.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٢٦).

<sup>(</sup>٣) في إسناده من لم أعرف: أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٩٢) من طريق عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد؛ به. وعبيد الله وأبوه لم أقف لهما على ترجمة!

**→**@@≪

ورآه مرةً أخرى وهو يصيد يَعْسُوبًا (۱) ؛ فقال له: «خلِّ سبيله، هذا ينفع ولا يضر، يأكل الذِّبَّان (۲) والبَقِّ (۳)».

## الناس: خُلُق الأمانة، وعدم التعدي على حقوق الناس:

لما علَّم النبي عَلَيْ رافعًا الغلام الصغير أن له من النخل ما سقط منه، وليس ما أسقط هو بيده؛ علَّم ذلك الصحابةُ صغارَهم، فنما هذا الخُلُق فيهم، بل وكان الكبار يكافؤونهم عليه.

في زمن عمر بن الخطَّاب في يخرج بعض الغلمان ليتلقطوا هذا البلح الذي يُقال له: الخلال، فخرج عليهم عمر، فلما رآهم ظن أنهم يُسقطونه من النخل، فشدَّ عليهم، وفرَّ الغلمان، وبقي واحدُ منهم لم يفرَّ، ووقف ليواجه عمر، ويدافع عن نفسه!

إنه: سنان بن سلمة.

قال له: «يا أمير المؤمنين! إنما هو مما ألقت الريح».

فقال عمر: «فأرني أنظر، فإنه لا يخفى عليَّ».

<sup>(</sup>١) هو ملك النحل.

<sup>(</sup>٢) الذّبان \_ بكسر الذال \_ جمع الكثرة لذباب.

<sup>(</sup>٣) البق: كبار البعوض، واحده بقة.

<sup>(</sup>٤) في إسناده من لم أعرف: أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٩٣) من طريق عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جعفر بن محمد؛ به. وعبيد الله وأبوه لم أقف لهما على ترجمة!



فلمَّا رآه عمر ؛ قال له: «صدقتَ ، انطلق».

هنا طلب سنانٌ من عمر طلبًا عجيبًا، ندر أن يطلبه من هو مثله، ممن هو مثل ممن هو مثل عمر؛ قال له: «ترى هؤلاء الصبيان؟ ولَوْا، ولو انطلقت وتواريت أخذوا ما معي»!

لم يطلب سنانٌ ما يريد صراحةً ، لكنه عرَّض بطلب التأمين من عمر له من هؤلاء الغلمان ، فكافأه عمر على أمانته ، وشجاعته وصدقه ، فانطلق معه حتى بلَّغه أُمَّه ومأمنه (١)!

وهذا أحد أفاضل آل البيت، وأئمتهم وعلمائهم، ينصح ابنه ذات يوم بعدم التعرُّض لحقوق الغير، وأن يصبر على ما يصيبه من نوائب؛ إنه: زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يقول لابنه: «يا بني اصبر على النوائب، ولا تتعرض للحقوق، ولا تُجب أخاك إلى الأمر الذي مضرته عليك أكثر من منفعته له»(٢).

#### ﴿ سادسًا: الخصال والأخلاق الحسنة بصفة عامة:

لم يَدَعْ الصحبُ والآلُ خصلة من خصال الخير، وخُلُقًا مما يُمدح

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال» (۲٤۹)، والطبري في «تهذيب الآثار» (۳۸۹ ـ مسند على).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٣٨/٣٣)، وفي إسناده من لم أعرف!



به صاحب، يستطيعون الوصاية به؛ إلا فعلوا، وما قدَّمناه كان عيِّنة ومثالًا على ذلك، لكن ثمَّ صفات وأخلاقٌ أخرى نصحوا بها؛ فيما يلي سردها، مع الإشارة إلى شيء من مواقفهم حولها:

#### ١ \_ النهى عن الغيبة:

في الوصية الثلاثية الذهبية من العباس بن عبد المطلب هي لابنه عبد الله ، حتى يدوم الودُّ الذي عند عمر بن الخطاب له ؛ قال العباس له: «ولا تغتابنَّ عنده أحدًا»(١).

#### ٢ \_ الحثُّ على الاستزادة من العلم قبل التصدُّر:

كان أئمة آل البيت يدركون أن الناس سيصدرونهم رغمًا عنهم، لذا كان الكبير ينصح الصغير منهم بالتعلم، والجد فيه قبل أن يلجأ إليه الناس، فيسودوه، ويصدروا عن رأيه، وممن أثر عنه هذه الوصية: الحسن بن علي بن أبي طالب الملك الحسن بن علي بن أبي طالب

دعا الحسن وبني أخيه، وبني أخيه، فقال: «يا بني، وبني أخي، إنكم اليوم صغار قوم، يوشك أن تكونوا غدًا كبار آخرين، فتعلّموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه، وليضعه في بيته»(٢).

<sup>(</sup>١) في إسناده ضعف يسير: تقدَّم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن: أخرجه الدارمي (٥٢٨) من طريق شرحبيل بن سعد، عن الحسن؛



وقد انتبه الصغار تلك الوصية وانتفعوا بها، وهذا أحدهم يشهد له أقرانه بالهمة والجد، إنه: عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، يقول عنه الليث بن أبي سليم: «إن كنت لأغدو إلى عطاء؛ فأجد عبد الله بن الحسن قد سبقني إليه»(١)!

#### ٣ \_ النهي عن الكسل والضجر:

بعض الصفات تكون لها تبعات سيئة ، فالنهي عنها لأجل سدِّ باب الشر الذي يأتي من ورائها ، ومن هذا الباب: النهي عن الكسل والضجر .

وهذا أحد أئمة آل البيت ينهى ابنه عن هاتين الخصلتين مبيِّنًا له أثرهما السيء؛ إنه أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين، يقول لابنه يومًا:

«یا بنی! اِیّاك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر، إنك إن كسلت لم تؤد حقًّا، وإن ضجرت لم تصبر على حق»(٢).

وشرحبيل تكلَّم فيه بعض العلماء، لكن لا يضر بالأثر هنا إن شاء الله، خاصة وقد
 ورد الأثر من طريق آخر، أخرجه أحمد في «العلل» (٢٨٦٥)، من طريق محمد بن
 أبان، عن الحسن؛ به. إلا أنه منقطع.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في «العلل» (٢٨٦٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٨٣/٣) عن أحمد بن علي محمد بن مقسم، ثنا ابن دريد، ثنا الرياشي، ثنا الأصمعي قال: قال محمد بن علي الباقر؛ به.



#### ٤ \_ وصايا جامعة نافعة:

قد يجمع الوالد لابنه \_ أحيانًا \_ عِدَّة وصايا في مجلس واحد، وذلك يختلف باختلاف الصغار، وباختلاف الوصايا التي تحتاج إلى جمع وإلى تفريق. ومن هذه الوصايا الجامعة؛ ما عهد به جعفر بن محمد الصادق إلى ابنه موسى الكاظم.

يقول بعض أصحاب جعفر الصادق: دخلت على جعفر وموسى بين يديه، وهو يوصيه بهذه الوصية، فكان مما حفظت منها أن قال: «يا بني! اقبل وصيتي، واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدًا وتمت حميدًا.

يا بني! من رضي بما قسم له استغنى، ومن مدَّ عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرًا، ومن لم يرض بما قسمه الله له اتهم الله في قضائه.

ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره، ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه.

يا بني! من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سلَّ سيف البغي قُتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتُّهم.

<sup>=</sup> وهذا إسناد رجاله ثقات ، سوى ابن مقسم المقرئ ، فقد قال عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/٦): «لم يكن في الحديث ثقة»!



يا بني! إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، وإياك والدخول فيما لا معنبك فتذل لذلك.

يا بني! قل الحق لك أو عليك تستشان بين أقرانك.

يا بني! كن لكتاب الله تاليًا، وللسلام فاشيًا، وبالمعروف آمرًا، وعن المنكر ناهيًا، ولمن قطعك واصلًا، ولمن سكت عنك مبتدئًا، ولمن سألك معطيًا، وإياك والنميمة؛ فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال، وإياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة التعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف.

يا بني! إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه؛ فإن للجود معادن، وللمعادن أصولًا، وللأصول فروعًا، وللفروع ثمرًا، ولا يطيب ثمر إلا بأصول، ولا أصل ثابت إلا بمعدن طيب.

يا بني إن زرت فزر الأخيار، ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يخضر ورقها، وأرض لا يظهر عشبها».

قال علي بن موسى: فما ترك هذه الوصية إلى أن توفي (١)!

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًا: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۹٥/۳ ـ ١٩٥) عن أحمد بن محمد بن مقسم، حدثني أبو الحسين علي بن الحسن الكاتب حدثني أبي، حدثني الهيثم، حدثني بعض أصحاب جعفر؛ به.

وابن مقسم تقدَّم أنه لم يكن ثقة في الحديث، ومن فوقه ما بين مجهول، ومبهم. والوصية ذكرها الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٢٦٣/٦)، في ترجمة جعفر الصادق.

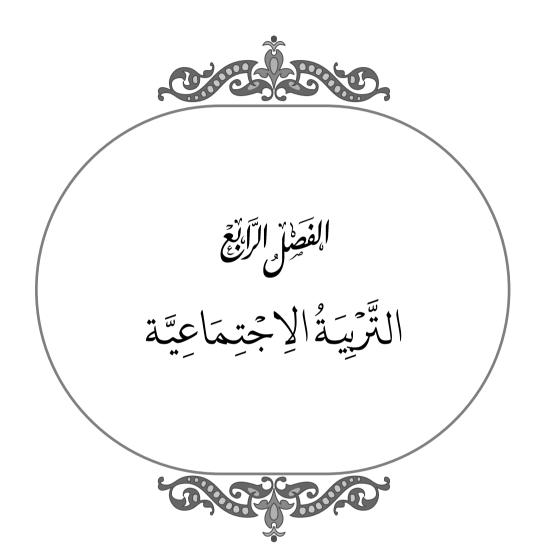



# قَبَسُ نَبُويّ

لم يكن النبيُّ عَلَيْهُ مغلقًا مجلسه، أو قاصرًا تفاعله ومشاعره على الكبار فقط، بل كان للصغار والأطفال من ذلك نصيبٌ وافر، وحظُّ حاضر، سواء ظهر ذلك بقوله، أو بفعله، أو بإقراره لفعل أصحابه وآله من حوله.

يُعلِّم أصحابه أن الرفق بالصغير، والشفقة عليه خصلة للمسلم لا تنفكُّ عنه؛ فيقول: «ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا»(١).

وكان يُؤتَى بالصغار إلى مجلسه، متفاوتة أعمارهم، مختلفة الهتماماتهم وتصرفاتهم، فيتحمَّل عَلَيْ ما يصدر منهم، ولا تصدُّه هذه التصرفات عن استقبالهم، أو الإفساح لهم في مجالسه، لتخرج تربيتهم وتنشئتهم في محيط اجتماعي مخالطٍ لهم، غير منعزل عنهم.

يُؤتَى عليه الصلاة والسلام بصبيِّ صغير لم يأكل الطعام، فيجلسه في حجره، والصبي لا يدري شرف من يحمله، ولا قدر من يتعامل معه؛ فبحركة لا شعورية، وطبيعة لا إرادية، يبول الصبي في حجره الشريف في أمِّه!

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٦٧٣٣)، وأبو داود (٤٩٤٣)، والترمذي (١٩٢٠)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٤٤).

إلا أنه ﷺ لا يبدي ضَجَرًا، ولا يُظهِر تأفَّفًا؛ فضلًا عن أن يعاتب أو يلوم، بل في تواضع ولين «يدعو بماء، فينضح مكان بول الصبي، ولا يغسله»(١)!

وفي مجلس آخر من مجالسه ﷺ مع أصحابه، يُؤتَى بثيابٍ فيها خميصة سوداء صغيرة، فيقول: «من ترون أن نكسو هذه؟» فسكت القوم، وترقبوا من سيدعو؟ هل سيدعو أحد أقاربه، وينحله هذه الخميصة لابنته؟ أو يلبسها هو لإحدى بناته؟

لا، لم يفعل، وإنما فاجأهم بقوله:

«ائتوني بأمِّ خالد».

وقد كان بإمكانه على أن يعطيها والدَها خالد بن سعيد الله ليكسوَها إيَّاها، لكنه طلب إحضارها في مجلسه، فأتي بها تُحمَل، وانتظر الجميع أن تنال الصغيرة شرف تسليم النبي على لها الخميصة بيده، وأن تنال ابتسامة ونظرة ودعوة منه، لكنَّ كرمَه النبوي كان فوق ما ينتظرون، وعطاءَه فوق ما يطمحون!

لقد فاجأهم أخرى فأخذ الخميصة بيده، فألبسها لأم خالد، وقال: «أَبْلِي وأَخْلِقِي»، وكان فيها علم أَبْلِي وأَخْلِقِي»، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: «يا أمَّ خالد، هذا سناه، هذا سناه» \_ وسناه

<sup>(</sup>١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧).



بالحبشية: حسن ...

أحضرها، وبيده الشريفة ألبسها، وبكلامه ودعائه جمَّلها ورفع ذكرها، فطمحت الصغيرة \_ وحُقَّ لها \_ فيما هو أكثر، فقامت تدور حوله، ورأت خاتم النبوة، فأطلقت ليدها العنان، لتتحسَّس هذا الذي لم تعهده على أحد، ولتلعب به كعادة الصغار.

أصاب الخجلُ خالدًا والدها، فذهب ينهرها ويزجرها، محاولًا أن يحفظ جانب نبيه الشريف عن عبث الصغيرة، وإن كانت ابنته، لكن مفاجآته لهم جميعًا هذا اليوم لم تنقضِ بعد؛ إذ ختمها بقوله لوالدها: «دعها»(۱)!

لنا أن نتساءل: إلى أي مدى سيكون هذا الموقف مؤثّرًا في نفس الصغيرة، فيجعلها تشب متكيّفة مع هذه البيئة التي احتضنتها؟ بل كيف تأثيره في نفوس الحاضرين من أصحابه، الذين كانوا منذ سنوات قليلة يئدون بناتهم، وبعضهم لا يعبأ بالصغير أصلًا؟!

ومن هذا الحديث والذي قبله: أخذ العلماء فائدة في التعامل مع الصغار، لتُعمَّم بعد ذلك؛ فقال الحافظ ابن حجر:

«ويستفاد منه: الرفق بالأطفال، والصبر على ما يحدث منهم، وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم» (٢).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۰۷۱، ۵۸۲۳، ۵۹۹۳).

<sup>(</sup>۲) ابن حجر، «فتح الباري» (۲۰/ ٤٣٤).

كذلك كان ﷺ إذا زار أحد أصحابه، ورأى طفله: خاطبه، وداعبه، وشاركه مشاعره، ولم يكن يهمله أو يتجاهله.

يقول أنس بن مالك، خادمه الصغير الذي خدمه عشر سنين، كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خُلُقًا، وإن كان ليخالطنا (۱)، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير، قال: أحسبه كان فطيمًا، قال: فكان إذا جاء رسول الله ﷺ فرآه، قال: «يا أبا عُمَيْر! ما فعل النَّغَيْر (٢)؟» قال: فكان يلعب به (٣).

وكان يرى أحفاده وآل بيته مع الصبيان يلعبون، فلا يُحجِّر عليهم، بل يمازحهم أمامهم، ليكون هذا ماثلًا في ذهن الآباء، فيحرصون على أن يُنشَّأَ صغارهم في جو جماعيٍّ بين الأطفال والصغار ممن هم في مثل عمرهم، غير منزوين أو منعزلين عنهم.

يخرج على مع أصحابه إلى طعام دُعُوا له، فإذا حسين يلعب مع الغلمان في الطريق، فاستمثل (٤) أمام القوم، ثم بسط يده وطفق الصبي يفر هاهنا مرة وهاهنا، وجعل رسول الله على يضاحكه، حتى أخذه رسول الله على فجعل إحدى يديه تحت ذقنه، والأخرى تحت قفاه، ثم أقنع رأسه (٥) رسول الله على فيه فقبله فقال: «حسين مني وأنا

<sup>(</sup>١) أي: يلاطفنا بطلاقة الوجه والمزح.

<sup>(</sup>٢) النُّغير: مصغر نغر، وهو طير كالعصفور محمر المنقار، يسميه أهلُ المدينة: البلبل.

<sup>(</sup>٣) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠).

<sup>(</sup>٤) أي: انتصب قائمًا، وقف، من: مثُل يمثُل، قام يقوم.

<sup>(</sup>٥) أي: رفعه.



من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط  $(1)^{(1)}$ .

هذا قبس يسير من اهتمامه على بالتربية الاجتماعية للصغار، وسيأتي في تطبيقات آله وأصحابه ما يدل على المزيد مما عايشوه معه عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>١) أي: أمة من الأمم في الخير.

<sup>(</sup>۲) حسنٌ بطرقه: أخرجه أحمد (۱۷۵٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۳٦٤)، وابن ماجه (۱٤٤)، والترمذي (۳۷۷) \_ مختَصرًا \_، وقال: «هذا حديثٌ حسن». وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۲۲۷).



# التربية الاجتماعية في تراث الآل والأصحاب

مرادنا هنا بالتربية الاجتماعية للصغير: أن يُنشَّأ تنشئة تُكيِّفه مع وسطه الاجتماعي، سواء مع الكبار، أو مع الأصدقاء ومن هم في سنه، وليكون فعَّالًا إيجابيًّا، بعيدًا عن الانطواء المزري، أو الخجل المقيت، يأخذ ويعطي، يبيع ويشتري، يخالط ويعاشر، وكل ذلك محاطٌ بغلاف من الأدب والاحترام.

ومن خلال التأمُّل والنظر في تعامل الصحب والآل مع صغارهم، نجد أنَّ هناك بعض الأساليب والوسائل التي استخدمها هؤلاء السَّلف في تربية صغارهم اجتماعيًّا؛ وهي:

### الله أوَّلًا: اصطحابهم إلى مجالس الكبار:

في أخذ الصغار واصطحابهم إلى مجالس الكبار تظهر نواقصهم، واحتياجاتهم التربوية، فيستطيع الوالد والمربي عند ذلك توجيه صغيره نحو الكمال، وتشجيعه على الجواب، خاصَّةً عندما يُطرحُ سؤال، فيتكلم بعد استئذان، وبأدب ووقار، فينمو عقله، وتتهذَّب نفسه، وينطلق لسانه، ويتعرَّف إلى أحاديث الكبار شيئًا فشيئًا، فيتهيأ لدخول المجتمع،



ويتدرج رويدًا رويدًا، بتدريب والده له، وما يُذكَر عن الصبي مع والده؛ يُذكَر عن البنت مع أمها<sup>(۱)</sup>.

هذا أحد الصحب الكرام، كانت له عادة في شهود مجلس رسول الله عليه وهي: أن يصحب ابنه الصغير معه، وكان هذا الابن يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بين يديه، والنبي عليه لا ينهاه عن إحضار صغيره، ولا ينهى الصغير عن لعبه.

ومرت الأيام، وهلك الصبي، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه!

فقده النبي عَلَيْ فقال: «مالي لا أرى فلانا؟» قالوا: يا رسول الله ، بنيه الذي رأيته هلك ، فلم يعلِّق النبي عَلَيْ بشيء ، وإنما انتظر حتى لقيه ، فسأله عن بنيه ، فأخبره أنه هلك ، فعزَّاه عليه ، ثم قال: «يا فلان! أيما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك؟ أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟» قال: يا نبي الله ، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلى ، قال: «فذاك لك» (٢).

ولم يكن هذا الصحابي الذي لم تذكر الرواية اسمه فريدًا بين إخوانه

<sup>(</sup>١) محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، «منهج التربية النبوية للطفل» (ص/٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (١٥٥٥)، والنسائي (٢٠٨٨)، وابن حبان (٢٠٨٨)، من حديث قرة بن إياس الله وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٠٠٧).

في إحضار ولده معه لهذه المجالس النبوية الشريفة، بل كان هناك من هو أظهر اسمًا، وأرفع ذكرًا، يفعل فعله، لنعلم أنه أمرٌ لم يكن بعيدًا عن تربيتهم لصغارهم، هذا الرجل هو: عمر بن الخطاب الم

اصطحب ولده الصغير عبد الله معه ذات يوم إلى المجلس النبوي، وبينما هم عند النبي على إذ أُتي بجُمَّار (١)، فقال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المسلم، فحدثوني ماهي؟» فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فَسَكَتُّ، قال النبي على النبي النب

في طريق العودة: تحدث عبد الله الصغير مع والده عمر؛ فقص عليه ما وقع في نفسي أنها عليه ما وقع في نفسه، فقال: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، ولم أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئًا، قال عمر: لأن تكون قلتها؛ أحب إلى من كذا وكذا (٢).

إن هذا المشهد ليعكس بوضوح أثر هذه المجالس على التربية

<sup>(</sup>١) جمع جمارة، وهي قلب النخلة وشحمتها.

<sup>(</sup>٢) متَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (٦١، ٤٦٩٨، ٢١٤٤)، ومسلم (٢٨١١). قال ابن القيم في «الطب النبوي» (ص/٣٠٢) مُعلِّقًا على هذا الحديث: «وفيه فرح الرجل بإصابة ولده، وتوفيقه للصواب.

وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة أبيه، وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءة أدب عليه».



الاجتماعية للصغير، أبوه يُشهده مشاهد الخير والبركة مع الكبار، الصغير يتأدَّب في وجود الكبير فلا يتكلَّم، والوالد يشجِّع ولده على الجواب والكلام بأدب، طالما أنه يعرف الجواب الذي يظنه صحيحًا. فأنعم بها من تربية!

ويعظم الأثر والفائدة من حضور الصغير مثل هذه المجالس، إن كانت تلوح عليه مخايل النجابة، وآثار الفطنة، كما وقع مع عبد الله بن عباس عليه.

يحكي عن نفسه فيقول: كان عمر بن الخطاب عن يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال (١): لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟! فقال عمر: إنه من قد علمتم.

فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، قال ابن عباس: فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال عمر: «ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَلَهَ نَصَرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾»؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا، وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: «أكذاك تقول يا ابن عباس»؟ فقلت: «لا»، قال: «فما تقول»؟ قلت: «هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه له»، قال: ﴿إِذَا جَلَهَ وَٱلْفَتَحُ ﴾ «وذلك علامة أجلك»، ﴿فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ وَالْفَتَحُ ﴾ توابلك»، فقال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقول»(٢).

<sup>(</sup>١) في رواية البخاري (٣٦٢٧) أن القائل هو عبد الرحمن بن عوف ﷺ.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤٩٧٠).

وثمَّ نفعٌ آخر خاصُّ بالفتيات، أشار إليه بعض الصحابة، من وراء هذه الاجتماعيات للصغار، وهو في قول عمر بن الخطَّاب على البرزوا الجارية التي لم تبلغ؛ لعل بني عمها أن يرغبوا فيها (١).

وبوَّب عبد الرزاق في «مصنَّفه» على هذا بقوله: «باب إبراز الجواري، والنظر عند النكاح»(٢).

ومن هذا الباب أيضًا: أن أبا ظبيان حصين بن جندب أرسل ذات يوم امرأة إلى أمِّ المؤمنين عائشة على واصطحبت المرأة معها جاريةً لها جُمَّة ، فلما رأتها عائشة قالت:

«لو استترت هذه كان أخير».

فقالت المرأة لها: إنها لم تحض ، ولا بدا بعد الحيض $^{(7)}$ .

فنفت المرأة عن الجارية ما كانت تظنه فيها أمُّ المؤمنين من البلوغ، وإلا فعائشة لا تلزمها بشيء قبل ذلك، ويدل على هذا قولها: «إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها» يعنى من التستر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٣٤) عن ابن جُريج، قال: أُخبرت أن عمر قال، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن جريج، وعمر.

<sup>(</sup>۲) «مصنَّف عبد الرزاق» (۲/٦٥).

<sup>(</sup>٣) في إسناده ضعف: أخرجه ابن أبي شيبة (٦٢١٤) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه؛ به.

وقابوس هذا قال عنه الحافظ في «التقريب» (٥٤٤٥): «فيه لين».

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٦٢٢٢).



وما ورد في هذا الباب يدل على أن إبراز الصغيرات دون البلوغ كان شيئًا مباحًا عندهم.

وبهذه الطريقة يعرف الناس أنَّ فلانًا لديه بنت للزواج ، وهم يعرفونها في صغرها ، فيرغب أحدهم في تزويجها لولده ، أو أن الصبي نفسه وقعت تلك الفتاة في نفسه ، فيجهز نفسه في الكبر لزواجه منها ، وقد يكون هذا من أبواب تقليل مفاسد الرؤية الكاسرة لقلوب الفتيات .

#### 🌣 ثانيًا: تعويدهم سنة السلام:

السلام هو التحية الإسلامية بين المسلمين، والصغير يتعرض للقاء الناس على اختلاف مستوياتهم، فهو يحتاج ليتعرف على مفتاح الكلام والتواصل معهم، وهذا من التنشئة الاجتماعية السوية الصحيحة، لينتشر الود والمحبة بين الناس، كبيرهم وصغيرهم، فلا يكون الصغير انطوائيًا أو منعزلًا عنهم، يرى الكبير يُسلِّم عليه، فيتعلَّم سنة السلام، فيشب عليها ويطبقها.

وقد بوَّب البخاري لهذا في «صحيحه» بقوله: «باب التسليم على الصبيان» (١).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» ( 17/11 -مع الفتح).



معه فرآه يقابل الصبيان في الطرقات فيُسلِّم عليهم.

رسخ الموقف في ذهن أنس، فشبَّ والمشهد في رأسه لا يشيب ولا يغيب، فبينما هو يمشي مع تلميذه ثابت البناني يومًا إذ لقي صبيانًا في طريقه، فاستحضر مشهد رسوله على الصبيان! يلقي السلام على الصبيان!

ثم يلتفت إلى ثابت ويقول له: «كان النبي عَلَيْكُ يفعله»(١).

يقول ابن بطّال: «فيه \_ أي: في هذا الفعل \_ تدريبٌ للصغار على تعليم السنن، ورياضة لهم على آداب الشريعة؛ ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بأدب الإسلام»(٢).

## الثًا: عيادتهم في المرض:

مما يُساعد على بناء الروابط الاجتماعية للأطفال: عيادتهم إذا مرضوا، فعندما يرى الطفل، وهو لا يزال في مرحلة الفطرة والصفاء، أن الرجال الكبار يأتونه؛ فيزداد ترابطًا معهم، واحترامًا لهم، ويتعوَّد هذه العادة الحسنة، كما أنها تُخفِّف من آلامه وأسقامه، وإذا ما دُعِمت بالدعاء له، وتوصيته بوصايا الخير والصبر؛ فإنها تؤتي أكلها كاملة مثمرة بإذن الله (٣).

<sup>(</sup>١) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (٦٢٤٧)، ومسلم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>۲) ابن بطال، «شرح صحیح البخاري» (۲۷/۹).

<sup>(</sup>٣) محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، «منهج التربية النبوية للطفل» (-777).



# وقد بوَّب البخاري لهذا في «صحيحه» بقوله: «باب عيادة الصبيان»(١).

تحرَّك النبي عَلَيْ إليها، لكنه لم يذهب وحده، بل معه عددٌ من الصحابة: سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت هُهُ، وغيرهم، فحضروا الزيارة (٤)، ونفع الله بدعاء نبيّه الصبية، وكُتبت لها الحياة (٥)!

فكيف أثَّر في نفسها بعد ذلك هذا المشهد من زيارة جدِّها وأصحابه لها؟

وهذا أبو موسى الأشعري الله يسمع بمرض ابن أخيه الحسن بن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (11/10) مع الفتح).

<sup>(</sup>٢) ورد التصريح باسمها عند ابن أبي شيبة (١٢١٢٣).

<sup>(</sup>٣) في بعض الروايات «ابن» مكان «ابنة»، ورجّع الحافظ في «فتح الباري» (١٥٦/٣) أنها ابنة.

<sup>(</sup>٤) مَتَّفَقُ عليه: أخرجه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣)، من حديث أسامة بن زيد

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك الحافظ في «فتح الباري» (١٥٦/٣) وساق الأدلة عليه.

**→**@•

على بن أبي طالب؛ فيذهب لزيارته، وهو الأكبر سنًّا، فيدخل عليٌّ علي علي الله عنده، فيسأله عن سبب هذه الزيارة، قائلًا له: «ما غدا بك أيها الشيخ؟»

فيجيبه أبو موسى: "سمعت بوجع ابن أخي ، فأحببت أن أعوده" (١).

# العباً: اصطحابهم للحفلات المشروعة والأعراس:

من خصائص مرحلة الطفولة أن يكثر بها الفرح والمرح واللعب، ومن المناسبات التي تكون مظنة لمثل هذا: الأفراح، والمناسبات السعيدة، والدعوة إليها إنما تُوجَّه في الأصل للكبار، فإذا ما صحب الكبار صغارهم إليها؛ فهذا سببٌ لإدخال السرور عليهم، فتبتهج نفوسهم، وتتحرك مشاعرهم، وتُصقَل اجتماعيتهم، وتُوطَّد العلاقات بينهم وبين أبناء سنهم، ومن هم أكبر منهم، وقد كان لهذا العامل نصيبٌ وافرٌ في تربية الصحابة صغارهم.

وقد بوَّب البخاريُ في «صحيحه» لهذا بقوله: «باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس»(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح لغیره: أخرجه عبد الرزاق (۲۷۲۷) بإسناد فیه مبهم لم یُسمَّ. لکن له طِرق أخرى، عند أحمد (۲۱۲)، والترمذي (۹۲۹)، وغیرهما.

وقد صحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٣٦٧)، فانظر طرقه هناك.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (4/4) «صحيح البخاري» (۲)



هؤلاء نسوة من الصحابيات، دُعين إلى عرس، فاصطحبن صغارهن معهن، وفي طريق العودة الصغار فرحين مسرورين؛ فإذا بالنبي على المهم فيقوم إليهم، وأنس بن مالك الهم معه، يراقب تعليقه عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، فإذا به تعليق المقرِّ، الراضي بصنيعهن، بل إنه على تفاعل مع فرحتهن، فصرح لهم جميعًا بمكنون قلبه؛ فقال لهم: «اللهم أنتم من أحب الناس إلى»(۱). فيا لفرحة الصبيان المتضاعفة بعد هذه الكلمة.

# المرية في اختيار أصدقائهم: المرية في اختيار أصدقائهم:

من السنن الاجتماعية الثابتة بين الناس: الصحبة والصداقة، فمن طبيعة النفس البشرية أن تُخالط الناس، وتتعرف عليهم، وتتخذ من بينهم ثلة، تقترب منهم، وتعيش معهم حياة الأخوة والصحبة والمحبة.

فإذا كان الصبي لن يعيش وحده، ويحتاج إلى أخوَّة وصداقة ؛ فمن الجيد والمفيد أن يساعده والداه في اختيار هؤلاء الأصدقاء، وأن يشيرا عليه، لا أن يعنفاه، ويبعدانه عن أبناء سنه؛ فمثل هذا ينشئه منعزلا منطوياً.

مر معنا فيما مضى مرور أنس بن مالك الله على الصبيان وتسليمه

<sup>(</sup>١) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (٥١٨٠)، ومسلم (٢٥٠٨).

عليهم (١) ، وحكى أن مثل هذا وقع من رسول الله على ، والذي يستوقفنا في هذا المشهد الآن: كيف أن الآباء يتركون صغارهم على حريتهم، ليلهوا ويلعبوا مع أقرانهم، دون تضييق عليهم!

وكيف أن أنسًا \_ وغيره من الصحابة \_ يمر على الصبيان على حالتهم ؛ فلا يفزعهم ، ولا يخرجهم عن حالتهم من اللهو واللعب!

وقد يتدخل الوالد في ذلك بشيء من التوجيه والنصح، حرصًا على ابنه، كما نصح زين العابدين الحسين بن علي، ابنه أبا جعفر الباقر محمد بن علي، الذي نقل نصيحته بعد ذلك؛ فقال:

قال لي أبي يومًا: «لا تصحبن خمسة، ولا تحادثهم، ولا ترافقهم في طريق».

قلتُ: جعلت فداك يا أبه، من هؤلاء الخمسة؟

قال: «لا تصحبن فاسقا، فإنه بايعك بأكلة فما دونها»

قلتُ: يا أبه! وما دونها؟

قال: «يطمع فيها ثم لا ينالها».

قلتُ: يا أبه! ومن الثاني؟

قال: «لا تصحبن البخيل؛ فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه».

<sup>(</sup>١) صحيح: تقدَّم تخريجه.



قلتُ: يا أبه! ومن الثالث؟

قال: «لا تصحبن كذابا، فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب، ويقرب منك البعيد».

قلتُ: يا أبه! ومن الرابع؟

قال: «لا تصحبن أحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك».

قلتُ: يا أبه! ومن الخامس؟

قال: «لا تصحبن قاطع رحم؛ فإني وجدته ملعونا في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع» (١).

الأسماء والألقاب هي علامة على الرجل في قومه ومجتمعه، وغالبًا ما ينشأ الصغير عليها، فتلازمه بعد ذلك في حياته كظله، ومن هنا كان من عادة العرب أن يُسرعوا بتكنية أولادهم وهم صغار قبل البلوغ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۸۳/۳ ـ ۱۸۶) من طريق محمد بن عبد الله الزبيري، عن أبي حمزة الثمالي، حدثني أبو جعفر محمد بن علي؛ به.

وأبو حمزة هذا هو: ثابت بن أبي صفية، قال عنه الحافظ في «التقريب» (٨١٨): «ضعيف».

والزواج، خوفًا من أن يلصق بهم لقب من الألقاب قد يسيء إليهم.

ولذلك كان عبد الله بن عمر وله يوصي الآباء بقوله: «بادروا أولادكم بالكنى، قبل أن تغلب عليهم الألقاب» (١).

وهذا أحد الأئمة من آل البيت، يسير على هذا الهدي، فيكني أولاده، ويوصي أصحابه بأن يكتنوا؛ إنه: أبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين:

يقول معمر بن خثيم: قال لي أبو جعفر: «بمن تُكنَّى؟»

قلتُ: ما اكتنيت، وما لي من ولد.

قال: «وما يمنعك من ذلك؟! إنا لنكني أولادنا في الصغر مخافة اللقب أن يلحق به، أنا أكنيك»، قلت: بلى، قال: «أنت أبو محمد»(٢).

<sup>(</sup>١) هذا الأثر رُوي موقوفًا ومرفوعًا: وتفصيل ذلك فيما يلي:

أمًّا المرفوع: فأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢٧٢/١)، وابن عدى في «الكامل» (٢٧٢/١)، وفي سنده: حبيش بن دينار، قال عنه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. والحديث حكم عليه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٧٢٨) بأنه موضوع.

وأمًّا الموقوف: فلم أقف عليه، لكن قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١٩٩/١): «قال ابن حجر في كتاب «الألقاب»: سنده ضعيف، والصحيح عن ابن عمر قوله». فالحكم بالصحة عن ابن عمر ؛ هو ترجيح ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن إلى معمر: أخرجه الدولابي في «الكنى» (١٨٠٤)، من طريق أبي معمر سعيد بن خثيم، عن أخيه معمر بن خثيم؛ به.



ولهذه التكنية في الصغر آثار حميدة نافعة ، وفوائد تربوية عظيمة ؛ منها:

\_ تنمية شعور التكريم والاحترام في نفسية الصغير، ومنه قول الشاعر:

أُكنِّيه حين أُناديه لأكرمه ولا أُلقِّبه والسوأة اللقبا

ـ تنمية شخصيته الاجتماعية، لاستشعاره أنه بلغ مرتبة الكبار، وسن الاحترام.

\_ تعويده أدب الخطاب للكبار، ولمن كان في سنه من الصغار (١).

# م سابعًا: القسمة لهم من بيت المال ، واحتساب نفقة لهم:

من أكثر الأشياء التي تُشعر الصغير بذاته في المجتمع، أن يُجعل له حقُّ وعطاء، كما يُجعل للبالغين، ولو لم يكن بنفس القدر. وهذا ما كان عمر بن الخطاب على يفعله مع الصغار في عهده وخلافته.

يقول عبد الله بن عمر: كان عمر لا يفرض لأحد حتى يبلغ ويحتلم إلا مائة درهم، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى بكى صبي، فقال لأمه: «أرضعيه»، فقالت:

<sup>=</sup> وأبو معمر هذا حكم عليه الحافظ في «التقريب» (٢٢٩٦) بأنه صدوق. وأما أخوه معمر: فقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٣٧٩/٧) وأثبت له السماع من أبي جعفر.

<sup>(</sup>۱) عبد الله ناصح علوان ، (تربية الأولاد في الإسلام) ( $(1/\Lambda\Lambda)$ .

**→**@@≪

إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يُفطم، وإني قد فطمته، فقال عمر: «إن كدت لأن أقتله! أرضعيه، فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد»(١).

فَفَرَض عمرُ للمولود، وللصبي قبل أن يبلغ، فكان لهذا أثره على الصغير، ووالديه، والمجتمع.

#### \* وأخيرًا:

إن هذه الأساليب والوسائل التي ذُكرت هنا \_ وغيرها مما لم يُذكر \_ قد أسهمت بشكل واضح في إخراج جيل صحيِّ الاجتماعية، بعيدًا إلى حدٍّ كبيرٍ عن آفات كثيرٍ من المجتمعات المعاصرة، التي تنحو نحو أحد طرفي المعادلة الصحيحة؛ إما غُلُوًّا، أو تقصيرًا!

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩٧١٧).

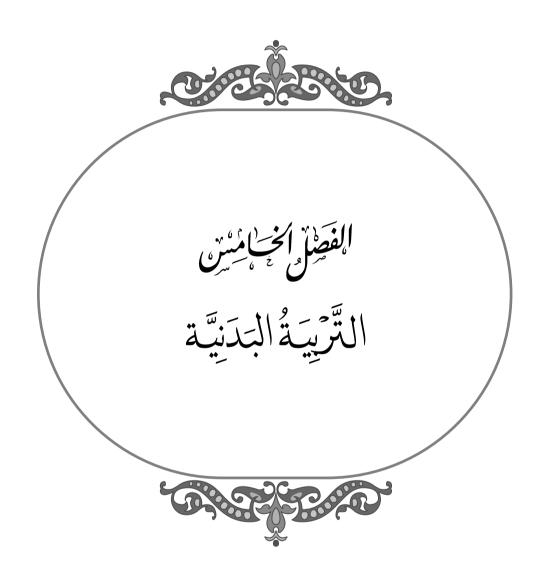



# قَبَسُ نَبُويّ

كانت رسالة نبينا محمد على هي الخاتمة ، ولأنها الخاتمة فقد جاءت كاملة وشاملة ، ومن جوانب شمولها: أنها لم تهتم بالتزكية النفسية والإصلاح القلبي فحسب ، بل امتدت لتشمل الناحية الجسدية بالعناية ، وفي عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن القوي خير وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كلِّ خير »(١) ما يدلُّ على هذا المعنى .

قال النووي: «المراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهاد، وأسرع خروجًا إليه، وذهابًا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة، والصوم، والأذكار، وسائر العبادات، وأنشط طلبًا لها، ومحافظةً عليها، ونحو ذلك» (۱).

ولا شكُّ أن قوة البدن مما يُعين الإنسان على الطاعة، مع قوة

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲٦٦٤)، من حدیث أبی هریرة الله فد

<sup>(</sup>٢) النووي، «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (٢١٥/١٦).

الإيمان، والمسألة مفروضة في حالة تساوي المنسوب الإيماني؛ فتُصبح القوة البدنية مصدر عون زائد لصاحبها.

وقد اهتم النبي عَلَيْ بصحَّة الجنين ، مُذْ كان في بطن أمه ، فأمر بقتل بعض أنواع الحيات ، لأنها تصيب الحمل بالسوء وتسقطه ؛ فقال يومًا على منبره: «اقتلوا الحيَّات ، واقتلوا ذا الطُّفْيَتَيْن (١) ، والأبتر (٢) ، فإنهما يطمسان البصر ، ويستسقطان الحَبَل (٣) » (٤).

ومن هذا الباب من الاهتمام: ترخيصه ﷺ للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان (٥)، وفي ذلك عون لهما على تغذية الطفل والجنين.

ومن رعايته ﷺ بتغذية الصغار والحفاظ على صحتهم: ما كان يقوم به من التبريك عليهم، وتحنيكهم (٦).

<sup>(</sup>١) تثنية طُفْية، وهي نوع خبيث من الحيات، في ظهره خطان أبيضان.

<sup>(</sup>٢) الأبتر: مقطوع الذنب، وزاد النضر بن شميل: أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه الحامل إلا ألقت.

<sup>(</sup>٣) قيل: معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت؛ أسقطت الحمل \_ غالبًا \_.

<sup>(</sup>٥) أخرج أحمد (١٩٠٤٧)، وابن ماجه (١٦٦٧)، وأبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٥) أخرج أحمد (١٩٠٤٧)، وابن ماجه (٢٢٠٥)؛ من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله ﷺ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام».

وحكم عليه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١٦٩/٧) بأنه: «حسنٌ صحيح».

<sup>(</sup>٦) (صحيح مسلم) (٢٨٦) من حديث عائشة هي٠



وقد أثبت الطبُّ الحديث ما في هذا التحنيك (١) من تغذية للمولود، ونفعٍ صحيًّ له (٢).

كما كان ﷺ يلتمس للصغار الدواء إذا رأى بهم مرضًا، والرقية إذا رأى بهم عينًا أو حسدًا، فلكل حالة ما يخصها من الدواء.

بعد وفاة جعفر بن أبي طالب في كان عَلَيْ يتفقّد أحوال أبنائه، فرآهم ذات يوم وأجسادهم نحيفة، فأحسَّ فيها بالضعف والمرض، فسأل أمَّهم أسماء بنت عميس عن السبب؛ فقال لها: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟! أتصيبهم الحاجة (٣)؟»

<sup>(</sup>١) التحنيك: أن يُمضَغ التمر، أو نحوه، ثم يدلك به حنك الصغير.

<sup>(</sup>٢) يقول الدكتور فاروق مساهل، في كتابه «تكريم الإسلام للإنسان»: «والتحنيكة معجزة طبية للنبي على لم تظهر الحكمة من ورائها إلا حديثًا، فالطفل بعد ولادته يجد نفسه وقد انفصل عن أمه، وانقطع سيل الغذاء الجاهز إليه، فليلجأ للاعتماد على ما استطاع جسمه تخزينه من الطعام \_ وهذا ليس بالكثير \_ أثناء حمله في رحم أمه، لحين إفراز اللبن من ثدي والدته، ويستغرق إفراز اللبن وقتاً متفاوتاً، من ١ \_ ٣ أيام، وبما أن نشاط أجهزة الجسم عند المولود تكون في قمتها، في محاولة لملاءمة الوضع الجديد، فإن المخزون في جسمه يستهلك بسرعة، وقد تنخفض تبعاً لذلك نسبة السكر في الدم. وحيث أن الفترة الحرجة في إطعام الطفل تقع ما بين انتهاء ولادته، وبدء رضاعته، فإننا نجد في تكريم المولود على يدي النبي على ، بتحنيكه بالتمر الممتلئ بالسكر، والذي يمتص في عروقه، فيحافظ على مستوى السكر في دمه لحكمة كبيرة». ومن هنا تتضح الأهمية العظمى للتحنيك في تغطية هذه الفجوة في تغذية المولود، بين ولادته وبدء رضاعته من ثدى أمه.

<sup>(</sup>٣) يعني: هل سبب هذا الفقر وقلة الطعام وغيره، لأن اليتم محل لذلك.

قالت: لا ، ولكن العين تسرع إليهم ، قال: «ارقيهم».

قالت: فعرضتُ عليه، فقال: «ارقيهم»(١).

على الجانب الموازي لهذا: راعى النبي على على الطفال ونفسيتهم، فإذا به يقبِّل الصبيان، ويستنكر حال هؤلاء الذين لا يمدون أطفالهم بهذا الجانب العاطفي المهم.

أبو هريرة وهي حضر هذه الواقعة ، ورأى المشهد فنقله ؛ قال: قبّل رسول الله وسلم الحسن بن علي ، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسًا ، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا ، فنظر إليه رسول الله وسلم قال: «من لا يرحم لا يرحم» (٢).

ولا شكَّ أن لهذه القبلة دورًا فعَّالًا في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته، إضافة إلى الشعور بالارتباط الوثيق في تشييد علاقة الحب بين الكبير والصغير، وهي دليل رحمة القلب لهذا الصغير الناشئ، والنور الساطع الذي يبهر فؤاده، ويشرح نفسه، ويزيد من تفاعله مع من حوله (٣).

بل في مشهد عظيم يبيِّن رعايته عَلَيْ لمشاعر هؤلاء الصغار، وإشعارهم بقدرهم أمام الكبار، يؤتَى عَلَيْ بشراب، فيشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، وعن يساره أشياخ، وكان قد علمَّهم أن يبدؤوا

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۹۱۸) من حديث جابر بن عبد الله الله

<sup>(</sup>٢) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٣) محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، «منهج التربية النبوية للطفل» (-710).



باليمين، ولكنه يريد أيضًا أن ينزل الكبير منزلته، فراعى النبي عَلَيْكُ مشاعر الغلام، فقال له: «يا غلام! أتأذن لى أن أعطى هؤلاء الأشياخ؟»

فإذا بالغلام يستأثر لنفسه بحقه، ويرفض طلب النبي عَلَيْكُ بأدب؛ فيقول: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله!

ولما كان استئذانه ﷺ من الغلام حقيقيًّا، لا \_ كما يفعل البعض \_ صوريًّا؛ فقد أجاب طلب الغلام، وأعطاه الشراب(١)!

على مثل هذه التصرفات من المراعاة للبناء العاطفي ، وقبله الجسدي ؟ تربّى صغار الصحابة في حضور آبائهم ، فواصل هذه التربية الآباء ، ونهض بها بعد البلوغ والكبر الأبناء ، وفيما يلي صورٌ من هذه النماذج في تربيتهم لصغارهم .

#### 

<sup>(</sup>۱) مَتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (۲۳۵۱)، ومسلم (۲۰۳۰)، من حديث سهل بن سعد (۱)



# التربية البدنية في تراث الآل والأصحاب

نقصد بالتربية البدنية هنا نوعين من التربية ، يكمل أحدهما الآخر ؛ وهما: التربية الجسدية الصحية ، والتربية النفسية العاطفية ، أي: إصلاح البغس معاً .

# أولًا: التربية الجسدية

تُعرَّف التربية الجسدية بأنها: «ذلك النشاط الذي تقوم به التربية في سبيل تنمية الجسم تنمية سليمة، في إطار تكوين الشخصية المتكاملة، والمتوازنة، والعابدة لله تعالى»(١).

كما تُعرَّف أيضًا بأنها: «العناية بكل ما يؤدي إلى صحة البدن، وصحة العقل ذاته، وإلى صيانتهما من الأضرار والضعف»(٢).

وقد بدأ الصحب والآل العناية بهذا النوع من التربية من وقت مبكّر، اقتداءً بنبيهم عليه ، ونستطيع تلمس تلك العناية من خلال المظاهر التالية:

<sup>(</sup>١) على خليل أبو العينين، «فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم» (ص/١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أمين مرسي قنديل ، (10-1000 + 1000 + 1000)



#### الإفطار في رمضان: الإفطار في رمضان:

وهذا الإفطار فيه نوعٌ من العناية الصحيحة بالصغير، جنينًا كان أو رضيعًا، إذ بغذاء الأم يُغذَّى الطفل، وبنقص غذائها وضررها يتضرر الطفل، وممن كان ينصح أهله وغيرهم ويفتي بذلك:

#### ١ \_ عبد الله بن عباس ﴿ الله عَبَاسُ اللهُ عَبَاسُ اللهُ عَبَا اللهُ عَبْدُ عَبَا اللهُ عَبْدُ عَبَا اللهُ عَبْدُ عَبَا اللهُ عَبْدُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ عَلَّهُ عَبْدُ عَا عَبْدُ عَلَا عَلَا عَالْعَالِمُ عَلَا عَلَاعِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعِلُوا عَلَا عَلَا عَلَاعِلَاعِ عَلَاعِلُوا عَلَاعِلُوا عَلَاعِلْعُلَاعِمُ عَلَاعِ عَلَاعِلُوا عَلَاعِلُوا عَلَاعِلُوا عَلَاعِلَا

كان ابن عبَّاسٍ يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان، ويقول لها: «أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام، فأفطري، وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة»(١).

#### ٢ \_ عبد الله بن عمر ﴿ اللهُ بُنُ

كان ابن عمر يقول: «الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر، وتطعم، ولا قضاء عليها» (٢).

### السابع: المولود في اليوم السابع:

وهذا الصنيع منهم كان بتوجيه نبوي منه ﷺ؛ إذ قال: «كُلُّ غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويُحلَق رأسه، ويُسمَّى» (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦١).

<sup>(</sup>۳) **إسناده صحیح**: أخرجه أحمد (۲۰۱۳۹)، وابن ماجه (۳۱۲۵)، وأبو داود (۲۸۳۷)، والترمذی (۲۸۲۷).



وكان أحقُّ من طبَّق هذا الهدي: أهلُ بيته، ومنهم: ابنته فاطمة ، ﴿

يقول أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين: كانت فاطمة ابنة رسول الله ﷺ (لا يولد لها ولد إلا أمرت به، فحُلِق، ثم تصدقت بوزن شعره، ورِقًا)(۱).

ولهذا الحلق في هذا التوقيت فائدة صحية للمولود، ذكرها ابن القيِّم؛ فقال:

«وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه، وإزالة الشعر الضعيف ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه وأنفع للرأس، ومع ما فيه من التخفيف عن الصبي، وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره، وشمّه، وسمعه»(٢).

### العويذهم الصغار بالرقى والمعوذات؛ لدفع العين والحسد عنهم:

كما أن الأدواء تختلف، فكذلك الأدوية والعلاج، ومن هذه الأدواء

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح إلى أبي جعفر: أخرجه عبد الرزاق (۷۹۷۳، ۷۹۷۷)، وابن أبي شببة (۲٤۲۵۸).

وأبو جعفر لم يدرك فاطمة، فلعله أخذه عن أحد آل بيته.

وأخرجه البيهقي (٥١١/٥) بإسناد صحيح من طريق جعفر الصادق، عن أبيه، عن جده؛ به، فزاد في الإسناد جده: زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهذا يقوِّى الاحتمال السابق، فيصحَّح الأثر به إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) ابن القيم، «تحفة المودود بأحكام المولود» (m/v).



التي يُصاب بها الصغار: داء العين والحسد! وذلك لما يحبوهم الله به من جمال خلقة ، أو بهاء طلعة ، أو حُسن نطق ، أو غير ذلك ، مع ضعف تحصينهم أنفسهم ، إذ هم لا يحفظون الأذكار ، ولا يحسنون الرقى ، وهنا يتدخل الآباء في محاولة لدفع هذا الداء عنهم .

وقد مرَّ معنا في قَبَسِ هذا الفصل: أن أسماء بنت عميس كانت ترقي صغارها، لدفع العين عنهم.

وكان هناك من الصحابة وآل البيت من يختارون طريقة أخرى لدفع هذا الداء عن الصغار، وهي: تعليق التعاويذ، أو آيات القرآن عليهم. ومن هؤلاء:

#### ١ \_ عبد الله بن عمرو بن العاص:

عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده (ابن عمرو)، قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: «بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات، من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون».

قال: فكان عبد الله بن عمرو: «يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه»(١).

<sup>(</sup>١) في إسناده ضعف: أخرجه أحمد (٦٦٩٦)، وأبو داود (٣٨٩٣)، والترمذي=



### ٢ \_ أبو جعفر الباقر محمد بن على بن الحسين:

كان أبو جعفر لا يرى بأسًا أن يُكتَب القرآنُ في أديم، ثم يعلِّقه. وفي لفظ: أنه سئل عن التعويذ يُعلَّق على الصبيان، «فرخَّص فيه»(١).

السباحة ، وتقوي مهاراتهم ؛ مثل: السباحة ، وتقوي مهاراتهم ؛ مثل: السباحة ، والرمي:

هناك بعض الرياضات يحسن تعليمها في الصغر؛ إما لصعوبة تعلمها في الكبر، وإما لأن تعلمها مبكرًا مع الممارسة يكسب صاحبها براعة فيها، إضافة إلى تقوية الجسد، ومثال الأولى: السباحة، ومثال الثانية: الرمي.

#### ١ \_ السباحة:

يجلس زياد بن جارية يومًا مع عبد الملك بن مروان ، فيخبره زياد عن بعض وصايا عمر بن الخطاب في شأن الصبيان ، فكان مما ذكره له: أن عمر كتب إلى أمراء الشام أن يتعلموا الغرض ، ويمشوا بين

<sup>= (</sup>٣٥٢٨)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو؛ به، وابن إسحاق يُخشَى من تدليسه، ولم يرد التصريح بالسماع في شيء من طرق الحديث التي بين أيدينا؛ فالله أعلم بالصواب. وقد حسَّن الترمذي الحديث؛ فقال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريب».

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۵۵، ۲۳۵۵۱)، وابن أبي الدنيا في «العبال» (۲۵۷).



الغرضين حفاة ، «وعلموا صبيانكم الكتابة والسباحة» (١).

#### ٢ \_ الرمى:

لما أعلم النبي عَلَيْ أصحابه بأهمية الرمي، وأنه مما يُستعد به للجهاد في سبيل الله، إذ صعد المنبر أمامهم ذات يوم فقال: (﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اللهُ عَتُم مِّن قُوَةٍ ﴿(٢)، ألا إن القوة الرمي، ألا القوة الرمي، ولادهم الموق الرمي» (٣)؛ منذ هذا الوقت حرص الصحابة على تعليم أولادهم الرمي، وتدريبهم عليه، ومن هؤلاء:

# أ\_ سعد بن أبي وقاص ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كان يوصي أبناءه؛ فيقول لهم: «يا بَنيَّ! تعلَّموا الرمي، فإنه خير لعبكم» (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٦١٩٨)، من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن زياد بن جارية؛ به.

وابن أبي المخارق قال عنه الحافظ في «التقريب» (٤١٥٦): «ضعيف».

وله شاهد مرسل، سيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال (٦٠).

<sup>(</sup>٣) «صحیح مسلم» (۱۹۱۷) من حدیث عقبة بن عامر ۱۹۱۷)

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٣١٧)، وأبو عوانة (٢٩٢٤)، والطبراني في «فضل الرمي وتعليمه» (١١). وقد رُوي مرفوعًا، ولا يصح، والأثبت الوقف، كما ذكر البزار في «البحر الزخار» (٣٤٦/٣).

#### ب \_ خالد بن الوليد رهي الله المناه ال

يقول قيس بن أبي حازم: رأيت خالد بن الوليد يوم اليرموك يرمي بين هدفين، ومعه رجال من أصحاب محمد عليه أنه وقال: «أُمرنا أن نعلمه أولادنا: الرمي، والقرآن»(١).

وكان عمر بن الخطاب رهي يكتب إلى أهل الشام: «أَنْ علِّموا أُولادكم السباحة، والرمي، والفروسية»(٢).

ومثل هذه الوسائل التي فيها لعب وترفيه عن الصغير لا بُدَّ له منها، فهي نافعة لجسده، ومذهبة للملل عن روحه ونفسه.

يقول الغزالي: «وينبغي أن يُؤذَن له \_ أي: للصغير \_ بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبًا جميلًا ، يستريح إليه من تعب المكتب ، بحيث لا يتعب في اللعب ، فإن مَنْعَ الصبي من اللعب ، وإرهاقه إلى التعلم دائمًا ؛ يميت قلبه ، ويبطل ذكاءه ، وينغص عليه العيش ، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسًا» (٣)!

كما أنَّ عدم قيام الصغير بالرياضة يؤدي \_ أحيانًا \_ إلى مخاطر

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤/رقم ٣٨٣٧) من طريق المنذر بن زياد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس؛ به. والمنذر هذا ضعيف، كما في ترجمته في «لسان الميزان» (١٥٢/٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: أخرجه إسحاق القرَّاب في «فضائل الرمي» (١٥) من طريق مكحول الدمشقى، أن عمر بن الخطاب؛ به. وهذا مرسل، فمكحول لم يدرك عمر!

<sup>(</sup>٣) الغزالي ، (إحياء علوم الدين) (٧٣/٣).



جمة، لا تلبث أن تنمو وتكبر، حتى تظهر في الحال، أو المستقبل في أي شكلِ من أشكال الهزال الجسدي، أو الانهيار الدخلي، والنفسي<sup>(۱)</sup>.

إلا أنه ينبغي الحذر من أن يفضي بهم هذا اللعب والترفيه، ولو كان الرمي الذي أُمر الصحابة بتعليمه أبناءهم، إلى ارتكاب محرم! عندها لا بد من التدخل والإرشاد، كما فعلوا.

وتقدَّم معنا أن عبد الله بن عمر مرَّ ذات يوم بفتيان من قريش قد نصبوا طيرًا، وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: «من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله ﷺ لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضا»(٢).

# المبكر، وعدم السهر، خاصَّة في الصغر: ﴿ تعويدهم النوم المبكر، وعدم السهر، خاصَّة في الصغر:

تُشير عدد من الدراسات الطبية المعاصرة إلى أن للسهر أضرارًا على صحة الإنسان، خاصة الصغار، وأنه يؤثّر على مناعتهم، وعلى نموِّهم كذلك (٣).

وقد أشار ابن القيِّم \_ قديمًا \_ إلى ضرر الاستعاضة بنوم النهار

<sup>(</sup>۱) محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، «منهج التربية النبوية للطفل» (ص/٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۹۵۸).

<sup>(</sup>٣) مقال عن السهر وأضراره، على هذا الرابط:

#### عن نوم الليل؛ فقال:

«ونوم النهار رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة؛ إلا في الصيف وقت الهاجرة، وأردؤه نوم أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعد العصر، ورأى عبد الله بن عباس ابنًا له نائمًا نومة الصبحة، فقال له: «قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟!»»(١).

ونصيحة عبد الله بن عباس ولي لابنه في وقت النوم، أوردها السخاوي مفصَّلة مطوَّلة ؛ فقال:

«مرَّ ابنُ عباس بابنه الفضل وهو نائم نومة الضحى فركضه برجله، وقال: «قم، إنك لنائم الساعة التي يقسم الله فيها الرزق لعباده، أوما سمعت ما قالت العرب فيها؟»

قال: وما قالت العرب يا أبت؟

قال: «زعمت أنها مكسلة، مهرمة، مقساة للحاجة.

ثم يا بني نوم النهار على ثلاثة: نوم محق؛ وهي نومة الضحى، ونومة الخلق؛ وهي التي روي: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ونومة الخرق؛ وهي نومة بعد العصر، لا ينامها إلا سكران، أو مجنون» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) ابن القيم، «زاد المعاد»

<sup>(</sup>۲) السخاوي ، «المقاصد الحسنة» (0/13).

ومن خلال النظر في سير الصحب والآل والسَّلف: نجد أن عادتهم في تربية صغارهم؛ التعويد على النوم مبكِّرًا، وعدم تعويدهم السهر. ويدل على ذلك:

أن النَّبِيَّ عَلَيْهِ لما أخَّر العشاء ذات ليلة عن وقتها، حتى دخل ثلث الليل الأول، وكان الصحابة نساؤهم وصغارهم ينتظرونه في المسجد، أراد عمر أن يُعلمه عَلَيْهِ بمشقة ذلك عليهم، وتأخر الوقت عن المعتاد؛ فنادى وقال: «يا رسول الله! نام النساء والصبيان»(١)!

ففي قول عمر دليلٌ على ما اعتاد عليه الصغار، وأن الآباء لم يثنوهم عن عادتهم، ولو كان ذلك لأجل انتظار صلاة العشاء المتأخرة.

بالطبع لم تكن لديهم الأبحاث المعاصرة التي تنبئ عن خطورة السهر، إنما كانت نظرتهم إلى أمورٍ أخرى؛ كالمحافظة على صلاة الصبح في وقتها، والحفاظ على ذكر الله في جلسة الصبحة، كما أن أعمالهم كانت نهارًا.

وأكثر هذه الأسباب لا يزال إلى الآن قائمًا، فإن أُضيف إليه ما أثبته الطبُّ الحديث من ضرر للسهر؛ تأكَّد أهمية هذا الأمر في تربية الصغار، وتعويدهم عليه.

<sup>=</sup> قال السخاوي في أوله: «وفي رابع عشر المجالسة من جهة ابن الأعرابي؛ قال» فذكره، لكن بدون إسناد!

<sup>(</sup>١) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري (٥٦٦)، ومسلم (٦٣٨) من حديث عائشة ،



## ثانيًا: التربية النفسية العاطفية

تُشكّلُ العاطفة مساحة واسعة في نفس الصغير الناشئ، فهي تكوِّن نفسه، وتبني شخصيته، ولذا إن أخذها بشكل متوازن؛ خرج إنسانًا سويًّا في مستقبله، بل في حياته كلها، وإن أخذها بغير ذلك \_ زيادة أو نقصانًا \_ تشكّلت لديه عُقَدٌ لا تُحمد عقباها، فكلا طرفي الأمور ذميم. فالزيادة تجعله مدلّلاً، لا يقوم بتكاليف الحياة بجد ونشاط، ونقصانها يجعله قاسيًا عنيفًا على كل من حوله، ومن هنا: فالبناء العاطفي له أهمية خاصة في بناء نفس الصغير وتكوينه، وهذا البناء يلعب فيه الدور الأكبر: الوالدان، إذ هما المصدر الأساسي لأشعة العاطفة التي تبني نفسه، وهما الركن الشديد الذي يأوي إليه، لينعم بحرارة العاطفة، ونعمة الأبوة والأمومة (١).

وقد لاحظ الشيخ محمد الخضر حسين الميل الذي يقع لبعض الآباء في هذا النوع من التربية في أحد طرفيه، وحذَّر من الركون إليه، وبيَّن مغبَّته وعاقبته؛ فقال:

«ومن الناس من يدرك أن التقام الأطفال لثدي التربية، مما يؤثر في نفوسهم إصلاحًا عظيمًا، ولكن فرط الرأفة الذي ينشأ من التغالي في حبهم، يكسر من صلابة الآباء شيئًا كثيرًا، فيدفعهم عن مكافحة

<sup>(</sup>۱) محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، «منهج التربية النبوية للطفل» (-0.1)



طباع أبنائهم الرديئة ومقاومتها بالتأديب، وينفض بهم ذلك الإهمال إلى التنقل في مراتع الشهوات الزائغة.

كلّا ، هذه رأفة غير ممزوجة بحكمة ، فالتنقل في مراتع الشهوات ، تتولد عنه نتائج وخيمة ، تثير بين الآباء والأبناء من النفرة والتباعد بمقدار ما كان بينهما من الحنان والمقاربة ، وتصير بهم إلى أن تضرسهم أنياب الاضطهاد ، وتدوسهم أقدام الامتهان .

لا نريد بكراهة هذه الرأفة المفرطة أن يُفتك من الصبي سائر إرادته، ويُسلب منه جميع عزائمه، كما يفعله الجاهلون بأساليب الإصلاح والتهذيب. إن ذلك مما يحول بينه وبين عزة النفس وما يتبعها من قوة الجأش، وأصالة الرأي، والإقدام على إرسال كلمة الحق عندما يقتضيها المقام، فيكون ألعوبة بيد معاشريه، كالكرة المطروحة بينهم يتلقفونه رِجُلًا رِجُلًا، أو آلة يستعملونها فيما يشتهون، ...، التربية النافعة ما كانت أثرًا لمحبة، يطفئ البأس شيئًا من حرارتها، وصرامة تلطّف الشفقة من شدتها، وهي التي يستوجب الوالدان دعاء الولد بقوله: ﴿رَبِّ الشفقة من شدتها، وهي التي يستوجب الوالدان دعاء الولد بقوله: ﴿رَبِّ الشفقة من شدتها، وهي التي يستوجب الوالدان دعاء الولد بقوله: ﴿رَبِّ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ الله

## عودٌ على بدء:

أدرك الصَّحْبُ والآل ما تحتاج إليه نفسية الصغير، فعملوا على

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء (٢٤).

<sup>(</sup>٢) محمد الخضر حسين، «السعادة العظمى» (ص/١٠).



إشباعها، ويمكننا تلمُّس ذلك من خلال مواقفهم التالية، والتي سنعرضها بحسب احتياجات الصغير النفسية (١)؛ وهي:

### الحاجة إلى المحبة:

وهذه من أهم الحاجات النفسية التي يسعى الصغير لإشباعها، فهو يريد أن يشعر أنه مرغوب فيه، وأنه يُحِبُّ ويُحَبُّ (٢). وقد تفطَّن لها الصحب والآل، فأوْلَوْها حقها، كما سنرى.

يخرج أبو بكر الصِّدِّيق على من المسجد النبوي ذات يوم بعد صلاة العصر، وذلك بعد وفاة النبي على بليال، أي أن أبا بكر الآن هو الخليفة، ومع أبي بكر يمشي علي بن أبي طالب على، فرأى أبو بكر الحسنَ بن علي يلعب مع الصبيان، ففاجأه أبو بكر وأباه فحمل الصغير على عاتقه، وقال: «بأبي، شبيه بالنبي لا شبيه بعلي»! وعلى يضحك (٣).

فكم من المحبة والود في هذا الفعل، الذي أظهره خليفة المسلمين لصبي صغير، حتى حمله أمام أصحابه الصغار، وأمام والده!

وهذا خليفة الخليفة، أمير المؤمنين في زمانه: عمر بن الخطَّاب

<sup>(</sup>۱) استفدتُ بعض عناوين هذه الاحتياجات من رسالة ماجستير للطالبة أسماء عبد الله السلطان، بعنوان: «تربية الطفل في ضوء القرآن والسنة»، قُدِّمت لكلية التربية للبنات بالرياض، وتم اعتمادها عام ١٤٠٩هـ/١٩٨٩م، (ص/٧٤ ـ ٨١).

<sup>(</sup>٢) حامد زهران، «علم نفس النمو، الطفولة والمراهقة» (ص/٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٥٤٢) من حديث عقبة بن الحارث هيه.



ويه أم يهتم بهذه العاطفة ويظهرها، فيدخل ذات يوم على زوجه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فيجد عندها أخاها محمد ابن الحنفية، فيضمُّه عمر، ويقول لزوجه: «ألطفيه بالحلواء»(۱).

ولم يقتصر إظهار عمر لهذه العاطفة للصغار في بيته وأمام زوجه فقط، بل أظهره أمام رعيته وعماله، فلما رآه أحد عماله؛ قال له: إن لي كذا وكذا من الولد، ما قبَّلتُ واحدًا منهم!

فقال عمر: «إن الله على لا يرحم من عباده إلا أبرهم» (٢).

وفي رواية: أن ذلك العامل قال لعمر: تقبله وأنت أمير المؤمنين؟! لو كنت أنا ما فعلته.

فقال عمر هيه: «فما ذنبي إن كان قد نُزع من قلبك الرحمة؟! إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء».

ونزعه عمر عن عمله، وقال: «أنت لا ترحم ولدك؛ فكيف ترحم

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۵/۵۶) من طريق زيد بن الحباب، ثنا الربيع بن المنذر المؤدب، حدثنا أبي قال سمعت ابن الحنفية؛ فذكره وهذا إسناد رجاله ثقات، سوى ابن الحباب، فقد قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲۱۲٤): «صدوق، يخطئ في حديث الثوري».

ورواية ابن عساكر ليس فيها لفظة: «ألطفيه»، وإنما هي من طريق الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٤/١١٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرَد» (٩٩).



## الناس ؟!»(١).

تعلَّم عبدُ الله بن عمر من والده ونبيه هذا التعامل اللطيف مع الصغار، فمارسه مع الصغار، فأُتي ذات يوم بصبي عليه أوضاح (۲)، «فجعل يهازله» (۳).

## الحاجة إلى التقدير الاجتماعي واحترام الشخصية:

يسعى الصغير دائمًا إلى أن يكون موضع تقدير واحترام وقبول من قبل الآخرين، ويتضح ذلك في شتى المواقف والوسائل التي يتخذها الصغير لاسترعاء الانتباه من حوله.

لكن للأسف: الكثيرون من الناس ينسون أنفسهم، فيتعاملون مع الأولاد، بما في ذلك أولادهم، بتعالٍ وتكبُّرٍ عليهم، ولا يستشعرون الاحترام لهم!

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، ولبعضه شواهد صحيحة: أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۲۷۰۹) من طريق محمد بن سلام الجمحي؛ به. وهذا منقطعٌ، بل معضل، بين الجمحي وعمر، وما قبله يشهد لبعض فقراته.

<sup>(</sup>٢) جمع وَضَحَ، وهو نوع من الحلي يصنع من الفضة، سميت بها لبياضها وصفائها.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٤٥) من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن حنش، عن ابن عمر؛ به.

كذا وقع في المطبوع: (عبد الرحمن بن حنش)، وهو \_ عندي \_ تصحيف، وصوابه (عبد الله بن حنش)، فهو الذي يروي عن ابن عمر، ويروي عنه شعبة. ولم أقف على راو يُقال له: (عبد الرحمن بن حنش). فالله أعلم.



فضعف الطفولة وبراءتها يغريانهم في النظر إلى الصغار هكذا! ويزيد الطين بلة: اعتقاد الكثيرين أن الأطفال لا يتأثرون مثلما يتأثر الكبار، أي: كأنهم ليسوا كالكبار في مشاعرهم وإحساسهم بكرامتهم.

وقد أثبتت الدراسات النفسية أن العكس هو الصحيح، وأن الطفل منذ أن يولد يستشعر الكرامة كالكبير، وتؤلمه الإهانة، والنهر، وإظهار العداوة؛ كما تؤلم الكبير تمامًا(۱).

وقد راعى الصحب والآل هذه العاطفة والاحتياج عند الصغار، وعملوا على إشباعها وذلك بإسناد الدور الذي يتناسب مع سن الصغير وطبيعته ليشعر بمنزلته؛ ومن ذلك:

### ١ \_ تقديمهم من يصلح للإمامة من الصغار لهذا المكان:

وقد مر معنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب، عند الحديث عن تربية الصغار على العبادة، تقديم قوم عمرو بن سلمة له للإمامة، وكان ابن ست أو سبع سنين، وكذلك تقديم الصغار الحفظة للإمامة في رمضان، كما أخبرت بذلك عائشة هي ومثل هذا بلا شك يعزز في الصغار التقدير والاحترام.

# ٢ \_ تخييرهم في أمر معيشتهم، إذا انفصل الوالدان:

ربما لا تستقيم المعيشة بين الوالدين في بعض الأحيان، فيكون

<sup>(</sup>١) محمد كمال الشريف، «تربية الطفل، رؤية نفسية إسلامية» (ص/١٢١).



الانفصال هو الاختيار الأفضل لهما، لكن: أين يذهب الصغير؟ هل يُجبَر على شيء ما؟

فيما بين أيدينا من نصوص ونماذج؛ نجد هؤلاء الأصحاب والآل، يُعطون للصغير حق الاختيار في ذلك، ومن هؤلاء:

## أ \_ أبو بكر الصدِّيق ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول سعيد بن المسيب: طلَّق عمرُ بنُ الخطَّابِ أمَّ عاصم، ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبى بكر!

أبو بكر يقضي في خصومة أحد طرفيها أقرب الناس إليه بعد نبيه عَلَيْهُ ، فما نفعل ؟

لقد اختار أبو بكر الأصلح للصبي، فقال لصاحبه: «يا عمر، مسحها وحجرها وريحها خير له منك؛ حتى يشب الصبي فيختار»(١).

<sup>(</sup>۱) صحیح بطرقه: أخرجه ابن أبي شیبة (۱۹۱۲۳) بسند صحیح من طریق سعید بن المسیب ؛ به .

وسعيد وإن كان لم يسمع من عمر ، على قول أبي حاتم الرازي ، ويحيى القطان ، إلا أنه محتجُّ بمراسيله ، ويدخل في المسند على المجاز ، كما في «جامع التحصيل» للعلائي (ص/١٨٤) . لكن له طرُقٌ أخرى تقويه ؛ منها:

ما أخرجه ابن أبي شيبة (١٩١١٤) بسند صحيح عن عكرمة مولى ابن عباس، وفي (١٩١٢٤) بسند صحيح=



لم يصادر أبو بكر حق الصبي في الاختيار، وإنما أرجأ الأمر لحين يكتمل له عقل، وتنضج له عاطفة؛ فعندها يستطيع الاختيار، أما وهو في سن لا يسمح له بذلك؛ فأمه أنفع له.

وقد استوعب عمر هذا جيدًا، ومرَّت الأيام، ووجد نفسه أمام خصومة كخصومته؛ فماذا يفعل؟!

# ب \_ عمر بن الخطَّاب ﴿ اللَّهُ

يقول عبد الرحمن بن غُنم: اختُصم إلى عمر بن الخطَّاب في صبي ؛ فقال: «هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه فيختار»(١).

لقد قضى عمر بقضاء أبي بكر، وتشابهت القصة فتشابه الحكم، لكن: تُرى إن ميَّز الصبي؛ هل سيمضي عمر قضاءه؟

ها هي واقعةٌ تبيِّن بالفعل ما سيفعله عمر إن ميَّز الصبي واختار:

يقول عبد الله بن عبيد بن عمير:

طلَّق رجلٌ من أهل العراق امرأته وهي حبلي، فلم يطلقها بشيء

<sup>-</sup> من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر ·

جميعهم (عكرمة، والشعبي، والقاسم)، عن عمر؛ به.

وكلها روايات مرسلة ، فليس فيهم من سمع من عمر!

لكن الأثر بمجموع هذه الطرق يصح إن شاء الله. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٠٦)، وابن أبي شيبة (١٩١١٥).



حاملًا ، ولا والدًا ، ولا مرضعًا ، ولا بعد ذلك ، ولا ابنه ، حتى أنشأ الناس مرة في الحج ، فقال رجل من القوم والأب في الرفقة: يا فلان أترى ابنك فجبذ في الرفقة ، أتعرفه إن رأيته ؟ قال: لا والله ، قال: هذا ابنك . فجبذ بخطامه فانطلق .

فلما قدما لعمر احتجزت أمه بردائها، ثم ارتجزت فقالت:

خلوا إليكم يا عبيد الرحمن الحمل حول والفصال حولان

فسمع عمر قولها فقال: «خلوا عنها»، فقصت عليه القصة، فخيَّر الفتى؛ فاختار أمه، فانطلقت به (۱).

ولأن الصبي هنا أكثر تمييزًا من الصبي الأول؛ انتقل به عمر إلى المرحلة الثانية: الاختيار، فاختار، فأمضى عمر اختياره، وأمام الجميع.

وفي هذا من إشعار الصبي بنفسه واحترام رأيه ما يغني عن التعليق.

## ج \_ علي بن أبي طالب رهيهها:

في زمان علي الله تكررت الخصومة نفسها، والذي نقلها هو الصبي الذي وقعت له، فلننظر كيف عامله علي، وهل له من تعليق على معاملة على له أم لا.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح إلى ابن عمير، لكنه لم يسمع من عمر: أخرجه عبد الرزاق (۱) (۱۲۲۰۵، ۱۲۲۰۵).



## يقول عُمارة بن ربيعة الجرمي:

غزا أبي نحو البحر في بعض تلك المغازي ، فقُتِل ، فجاء عمي ليذهب بي ، فخاصَمَتْه أُمِّي إلى علي ، ومعي أخ لي صغير ، فأرسلوني إلى علي فدعوته ، فجاء فقصُّوا عليه ، فقال: «أمُّك أحبُّ إليك أمْ عمُّك؟»

قلت: «بل أمي» ثلاث مرات ، وكانوا يستحبون الثلاث في كل شيء.

فأبى عمي أن يرضى، فوكزه علي بيده، وضربه بدرته، وقال لي: «أنت مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خُيِّر كما خُيِّرت».

قال عمارة: وأنا غلام (١).

## ٣ \_ السماح لهم بحضور بعض اللقاءات والزيارات للكبار:

وقد مرَّ معنا في الفصل السابق، عند الحديث عن التربية الاجتماعية، نماذج من اصطحابهم الصغار معهم، وإدخالهم في مجالسهم، كما فعل عمر بن الخطاب مع ولده ابن عمر، ومع ابن عباس عباس

### الحاجة إلى الرعاية الوالدية والتوجيه:

من المعلوم أن الصغير لم يخلقه الله تعالى قويًا قادرًا، بل خلقه ضعيفًا لا يقوى على شيء، وقد قال تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾(٢)،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٠٩)، وابن أبي شيبة (١٩١٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٢٨).



فيحتاج الصغير إلى اهتمام وتوجيه من والديه ، بمظهره ، بملابسه ، بأفعاله ، إلى غير ذلك .

وقد كان للصحب والآل اهتمامٌ أيضًا بهذا الجانب عند الصغار، ومن أمثلة ذلك:

ما فعلته فاطمة على بنت النبي على مع ولدها الحسن بن على الله من اهتمامها به، وتنظيفها له، وحرصها على أن يظهر بصورة حسنة عند استقبال جده علي .

يقول أبو هريرة: خرجت مع رسول الله ﷺ في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف، حتى أتى خباء فاطمة فقال: «أثمَّ لُكع (١)؟ أثمَّ لُكع؟» يعني حسنًا.

قال أبو هريرة: فظننا أنه إنما تحبسه أُمُّه لأن تغسله ، وتلبسه سخابًا (٢).

قال أبو هريرة: فما كان أحدُّ أحبَّ إلي من الحسن بن علي، بعد ما قال (٣).

<sup>(</sup>١) يعنى: الصغير.

<sup>(</sup>٢) السِّخَاب: خيط ينظم به الخرز ويلبس ، وقيل: قلادة تتخذ من قرنفل ، وطيب ، ونحوه .

<sup>(</sup>٣) متَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاري (٥٨٨٤)، ومسلم (٢٤٢١).



وقد ترجم البخاري لهذا الحديث وأشباهه بقوله: «باب السِّخاب للصبيان» (١) ، إشارة منه إلى الاهتمام بمظهر الصبيان، وجواز تحليتهم بمثل هذا.

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» ( $^{1}$  ۳۳۲/۱۰ مع الفتح).

# (لخيًّا تمرّ

بعد هذا الاستعراض الموجَز والمتنوِّع في تعامل الصحب والآل مع صغارهم، تبيَّن لنا صحَّة ما زعمناه في أول هذه الدراسة، وهو: أنَّ هؤلاء السَّلف وإن لم يكن لديهم من الكتب والأبحاث والدراسات ما هو مسطورٌ عن التربية وأصولها وأساليبها؛ إلا أنهم كانوا يمارسون هذا بالسليقة العربية، مهذَّبين بنصوص الوحي من الكتاب والسنة، وقد حاولنا في أول كل فصلٍ أن نشير إلى شيء من مصدر التلقِّي عندهم في هذا الأمر.

كما تبيَّن لنا أهمية هذا الجزء من حياة الأبناء، وإلا ما أُوْلاه هؤلاء كلَّ هذا الاهتمام والعناية، وتوارد العلماء بعدهم، كالغزالي، وابن القيم، وغيرهما، على التنبيه والتأكيد على أهمية الاهتمام بهذا النشء في هذا الوقت.

وتبيَّن أيضًا ما على الآباء والمربين من مسؤولية جسمية تجاه صغارهم، وهو ما كان يؤكِّد عليه العلماء، سلفًا وخلفًا، حتى قال نُمير بن أوس (ت: ١٢١هـ): «كانوا يقولون: الصلاح من الله، والأدب من الآباء» (١).

<sup>(</sup>١) في إسناده ضعف: أخرجه البخاري في «الأدب المفرَد» (٩٢) من طريق الوليد بن=



وحذّر الشيخ محمد الخضر حسين من التهاون في هذا الباب بقوله: «ليت شعري! بماذا تجادل عن نفسك أيها الكفيل، إذا أُلقيت على عواهنك مسؤولية إغفال الطفل في مراتع وخيمة، وأنت تعلم علماً كاشفًا أَن لا محيص عنه في عرضه على بعض مطالب الاجتماع، ولم يكن بد من قيامه مقامًا يكون عدم تأهله له جناية على الهيئة بتمامها؟! أخشى أن يُضاعَف لك العذاب ضعفين، تُعذّبُ على تشويه تلك الجوهرة المكرَّمة عذابًا نكرًا، وتحوز من عقوبة تلك الجناية العامة نصيبًا مفروضًا»(۱).

وخاتمة المقال، إن تعميم التربية بين طبقات الأمة شيء واجب، لا ينتظم لها العيش الناعم بدونه، ولا تشرق صحائف تاريخها بسواه.



<sup>=</sup> نمير بن أوس، عن أبيه؛ به.

والوليد ترجم له الحافظ في «التقريب» (٧٤٦٠) وقال عنه: «مقبول».

<sup>(</sup>١) محمد الخضر حسين، «الأعمال الكاملة \_ جمع علي الرضا الحسيني» (١٢/٢).



# المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

۱ \_ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للبوصيري، تقديم: د. أحمد معبد عبد الكريم، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ= ١٩٩٩م، دار الوطن للنشر، الرياض.

٢ \_ إتحاف أولي الألباب، بحقوق الطفل وأحكامه في سؤال وجواب: أحمد بن أحمد العيسوي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ= ٢٠٠١م، دار البيان الحديثة، الطائف.

٣ \_ الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، لبنان.

٤ \_ إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت.

٥ \_ أدب الاملاء والاستملاء: للسمعاني المروزي ، تحقيق: ماكس فايسفايلر ،
 الطبعة الأولى ، ١٤٠١ه= ١٤٠١م ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

٦ ـ الأدب المفرد: للبخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثالثة (١٤٠٩ هـ ١٤٠٩م)، دار البشائر الإسلامية، بيروت.

٧ \_ أساس البلاغة: للزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ٩٨٩ م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.



۸ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر، تحقيق: على محمد البجاوي، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ = ١٩٩٢ م)، دار الجيل، بيروت.

٩ ـ أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع:
 عبد الرحمن النحلاوي، الطبعة الخامسة والعشرون، ١٤٢٨هـ= ٢٠٠٧م، دار
 الفكر، بيروت.

١٠ أصول التربية الإسلامية: د. خالد بن حامد الحازمي، الطبعة الأولى،
 ٢٠٠٠هـ ، دار عالم الكتب، الرياض.

١١ \_ أصول التربية وفن التدريس: أمين مرسي قنديل، الطبعة الرابعة،
 ١٣٠٦هـ= ١٩٣٧م، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.

۱۲ \_ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي، عام النشر
 ۱٤۱٥ هـ = ١٩٩٥م)، دار الفكر، بيروت.

۱۳ ـ الاعتقاد، والهداية إلى سبيل الرشاد، على مذهب السلف وأصحاب الحديث: للبيهقي، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، الطبعة الأولى (١٤٠١هـ)، دار الآفاق الجديدة، بيروت.

١٤ ـ الأمالي: لأبي على القالي ، عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي ، الطبعة الثانية ، ١٣٤٤هـ = ١٩٢٦م ، دار الكتب المصرية .

١٥ \_ الأموال: لأبي عُبيد القاسم بن سلّام، تحقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت.

١٦ \_ أنباء نجباء الأبناء: ابن ظفر المكي، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، مطبعة التقدم، مصر.



۱۷ \_ أهل البيت بين مدرستين: محمد سالم الخضر، ۱٤٣٢هـ= ۲۰۱۱م،
 مبرة الآل والأصحاب، الكويت.

10 \_ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لابن المنذر، تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ هـ ١٩٨٥م، دار طيبة، الرياض، السعودية.

۱۹ \_ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: لابن كثير، تأليف: أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٠ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي، تحقيق: عمر عبد السلام التدمري، الطبعة الثانية (١٤١٣ هـ = ١٩٩٣ م)، دار الكتاب العربي، بيروت.

۲۱ \_ التاريخ الكبير: للبخاري، تحقيق: السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت.

۲۲ \_ تاريخ بغداد = تاريخ مدينة السلام: للخطيب البغدادي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الطبعة الأولى (۲۲۲هـ = ۲۰۰۲م)، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

٢٣ \_ تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث: د. محمد سعيد رمضان البوطي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ه = ١٩٩٥م، مكتبة الفارابي، دمشق.

۲۶ ـ تحرير تقريب التهذيب لابن حجر: لشعيب الأرنؤوط، و د. بشار عواد، الطبعة الأولى (۱٤۱۷هـ = ۱۹۹۷م)، مؤسسة الرسالة، بيروت

٢٥ ـ تحفة المودود بأحكام المولود: لابن القيم، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الأولى، ١٣٩١هـ ١٩٧١م، مكتبة دار البيان، دمشق.



٢٦ ـ التراث والمعاصرة: د. أكرم ضياء العمري، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر.

۲۷ \_ التربية الأخلاقية الإسلامية: د. مقداد يالجن، الطبعة الثالثة،
 ۲۳ \_ ۲۰۰۲م، دار عالم الكتب، الرياض.

٢٨ \_ تربية الأولاد في الإسلام: عبد الله ناصح علوان، الطبعة الحادية والعشرون، ١٤١٢هـ= ١٩٩٢م، دار السلام، القاهرة.

۲۹ ـ تربية الطفل في ضوء القرآن والسنة: أسماء عبد الله السلطان، رسالة ماجستير مقدَّمة لكلية التربية للبنات بالرياض، عام: ۱۹۸۹هـ= ۱۹۸۹م

۳۰ ـ تربية الطفل، رؤية نفسية إسلامية: محمد كمال الشريف، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ = ١٩٩٧م، دار ابن كثير، دمشق، بيروت.

٣١ \_ التعريفات: علي الجرجاني، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ= ١٩٨٣م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

٣٢ \_ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٣ \_ تفسير ابن كثير= تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الطبعة الثانية (٢٠٠هـ = ١٩٩٩م)، دار طيبة، الرياض.

٣٤ ـ تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لناصر الدين البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.



00 - تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى (0.000 الإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى (0.000 الإسلامية بدار هجر، مصر.

٣٦ \_ تفسير القاسمي = محاسن التأويل: لجمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

۳۷ \_ تفسير القرآن: لعز الدين بن عبد السلام، تحقيق: د. عبد الله بن إبراهيم الوهبي، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ= ١٩٩٦م، دار ابن حزم، بيروت.

٣٨ \_ تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، الطبعة الثانية (١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م)، دار الكتب المصرية، القاهرة.

٣٩ ـ التفسير: من سنن سعيد بن منصور، دراسة وتحقيق: د. سعد بن عبد الله آل حميد، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ= ١٩٩٧م، دار الصميعي للنشر والتوزيع، السعودية.

٤٠ ـ تقریب التهذیب: لابن حجر، تحقیق: محمد عوامة، الطبعة الأولى
 ١٤٠٦هـ = ١٤٠٦م)، دار الرشید، سوریا.

13 \_ التقرير والتحبير على تحرير الكمال ابن الهمام: لابن أمير حاج، الطبعة الثانية، ٢٠٤ هـ= ١٩٨٣م، دار الكتب العلمية.

٤٢ ـ تكريم الإسلام للإنسان: د. فاروق مساهل، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، مؤسسة الرسالة.

٤٣ \_ التلخيص في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني، تحقيق:



عبد الله جولم النبالي، وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت.

٤٤ \_ التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكَلْوَذَاني الحنبلي، تحقيق: مفيد محمد أبو عمشة (الجزء ١ \_ ٢)، ومحمد بن علي بن إبراهيم (الجزء ٣ \_ ٤)، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ= ١٩٨٥م، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع.

٥٤ ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، ١٣٨٧هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.

27 ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لابن عراق الكناني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق الغماري، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

٤٧ \_ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: للطبري، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى، القاهرة.

24 \_ تهذيب الأسماء واللغات: للنووي، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة العلماء، بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت.

٩٤ ـ تهذیب التهذیب: لابن حجر ، الطبعة الأولی (٤٠٤هـ = ١٩٨٤م) ،
 دار الفكر ، بیروت .

٥٠ ـ التوقیف على مهمات التعاریف: زین الدین المناوي، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م، عالم الكتب، القاهرة.

٥١ \_ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم:



لابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، الطبعة السابعة، ٢٢٢هـ= ٢٠٠١م، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٥٢ ـ جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ= ١٩٩٤م، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.

٥٣ ـ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي، تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض.

٥٤ ـ الجامع: لعبد الله بن وهب، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب،
 د. على عبد الباسط مزيد.

٥٥ \_ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: لابن القيم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثانية، ١٤٠٧هـ= ١٤٨٧م، دار العروبة، الكويت.

٥٦ \_ جمهرة اللغة: لابن دريد الأزدي، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م، دار العلم للملايين، بيروت.

٥٧ \_ حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه: لنور الدين السندي، بدون طبعة، دار الجيل، بيروت.

٥٨ \_ حقوق آل البيت: لابن تيمية ، تحقيق: عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .

9 ه \_ شرح صحيح مسلم للسيوطي= الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: لجلال الدين السيوطي، حقق أصله، وعلق عليه: أبو إسحاق الحويني،



الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ= ١٩٩٦م، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.

٦٠ ـ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لابن قدامة المقدسي، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ ١٠٠٢م، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع.

٦١ ـ الزُّهد: لهَنَّاد بن السَّرِي، تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي،
 الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ)، دار الخلفاء للكتاب الإسلامى، الكويت.

77 \_ زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول: لجمال الدين الإسنوي، دراسة وتحقيق: محمد سنان سيف الجلالي.

٣٣ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للألباني، الطبعة الأولى، الأجزاء الأربعة الأولى (١٤١٥هـ = ١٩٩٥م)، الجزء السادس (١٤١٦هـ = ٢٠٠٢م)، مكتبة المعارف، الرياض.

75 ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: لمحمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ = ١٩٩٢م)، دار المعارف، الرياض.

٦٥ \_ السنن الكبرى: للبيهقي، الطبعة الأولى (١٣٤٤هـ)، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند.

77 \_ سنن: ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي.

77 \_ سنن: أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

۲۸ ـ سنن: الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، الطبعة الثانية (١٣٩٥ هـ = ١٩٧٥م)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى، مصر.

٦٩ \_ سنن: الدارقطني، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط،
 حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الطبعة الأولى،
 ٤٢٤هـ= ٤٠٠٢م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

٧٠ ـ سنن: سعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ = ١٩٨٢م)، الدار السلفية، الهند.

 $VI = min_{1}$  أعلام النبلاء: للذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين، بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثالثة (VI = VI = VI هـ = VI = VI مؤسسة الرسالة، بيروت.

٧٢ \_ شرح تنقيح الفصول: للقرافي، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد،
 الطبعة الأولى، ١٣٩٣هـ= ١٩٧٣م، شركة الطباعة الفنية المتحدة.

٧٣ ـ شرح صحيح البخارى: لابن بطال، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ= ٢٠٠٣م، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.

٧٤ ـ شرح صحيح مسلم للنووي= المنهاج شرح صحيح مسلم بن
 الحجاج: للنووي، الطبعة الثانية (١٣٩٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٧٥ ـ شرح مختصر الروضة: للطوفي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ= ١٩٨٧م، مؤسسة الرسالة.



٧٦ \_ شرح مشكل الآثار = بيان ما أشكل من أحاديث رسول الله على: للطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ = ١٩٩٤م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.

٧٧ ـ شعب الإيمان: للبيهقي، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه: مختار أحمد الندوي، الطبعة الأولى (١٤٢٣هـ = ٣٠٠٣م)، مكتبة الرشد، الرياض. بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي، الهند.

٧٨ ـ صحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧هـ= ١٩٨٧م، دار العلم للملايين، بيروت.

۸۰ ـ صحیح البخاري = الجامع المُسنَد الصحیح المختصر من أمور رسول الله علیه وسننه وأیامه: للإمام البخاري، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى (۱٤۲۲هـ)، دار طوق النجاة.

٨١ \_ صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ: للألباني، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ= ٥٠٠٠م، مكتبة المَعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.

۸۲ \_ صحيح الجامع الصغير وزياداته: للألباني، الطبعة الثالثة (۱٤٠٨هـ = ۱۹۸۸م)، المكتب الإسلامي، بيروت.

۸۳ \_ صحيح سنن أبي داود (الأم): للألباني، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ= ٢٠٠٢م، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت



٨٥ \_ ضعيف سنن أبي داود (الأم): للألباني، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ= ٢٠٠٢م، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت.

٨٦ ـ الطب النبوي: لابن القيم، دار الهلال، بيروت.

٨٧ \_ الطفولة في مجتمع عربي متغير: محمد جواد رضا، ١٩٨٤م، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، الكويت.

 $\Lambda\Lambda$  على الدارقطني = على الواردة في الأحاديث النبوية: للدارقطني، المجلدات من الأول، إلى الحادي عشر: تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الطبعة الأولى (0.18 = 0.18 محمد الثاني عشر، إلى الخامس عشر: تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، الطبعة الأولى (0.18 الحراب ابن الجوزي، الدمام.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

٩٠ ــ العلل: لابن أبي حاتم، تحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف: د.
 سعد بن عبد الله الحميد، و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة الأولى
 (٢٧)هـ = ٢٠٠٦م).

91 \_ علم نفس النمو، الطفولة والمراهقة: حامد زهران، الطبعة الثالثة، ١٩٧٥م، عالم الكتب، القاهرة.



۹۲ \_ العيال: لابن أبي الدنيا، تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ = ١٩٩٠م، دار ابن القيم، الدمام، السعودية.

۹۳ \_ الغيلانيات= الفوائد: لأبي بكر الشافعي البزَّاز، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ = ١٩٩٧م)، دار ابن الجوزي، الرياض.

94 \_ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر، رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وصحَّحه: محب الدين الخطيب، عام النشر (١٣٧٩هـ)، دار المعرفة، بيروت.

٩٥ \_ فضائل الصحابة: لأحمد بن حنبل، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.

97 \_ فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: لابن الضريس، تحقيق: غزوة بدير، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ= ١٩٨٧م، دار الفكر، دمشق، سورية.

٩٧ \_ فضائل القرآن: لأبي بكر الفِرْيابِي، تحقيق وتخريج ودراسة: يوسف عثمان فضل الله جبريل، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ= ١٩٨٩م، مكتبة الرشد، الرياض.

٩٨ \_ فقه الآل، بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال: أمين بن صالح الحداء، الطبعة الثانية، ١٤٣٢هـ= ٢٠١١م، مركز المتفوق للطباعة والنشر، اليمن.

٩٩ \_ الفقه وأصوله، بين التراث والمعاصرة: د. معاوية أحمد سيد أحمد، بحث منشور على صفحات الإنترنت.



۱۰۰ ـ الفقیه والمتفقه: للخطیب البغدادي، تحقیق: عادل بن یوسف الغرازي، الطبعة الثانیة، ۱۲۲۱ه، دار ابن الجوزي، السعودیة.

۱۰۱ \_ فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم: على خليل أبو العينين، مصر. ١٩٨٠م، دار الفكر العربي، مصر.

۱۰۲ ـ في ظلال القرآن: لسيد قطب، الطبعة السابعة عشر، ١٤١٢هـ، دار الشروق، بيروت، القاهرة.

۱۰۳ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي، الطبعة الأولى (١٠٥٠هـ)، المكتبة التجارية الكبرى، مصر.

١٠٤ ــ القاموس المحيط: للفيروز آبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الطبعة الثامنة، ٢٦٦هـ = ٥٠٠٠م، مؤسسة الرسالة، بيروت

100 \_ قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعاني، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ= ١٩٩٩م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

۱۰٦ ــ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي، تحقيق: يحيى مختار غزاوى، الطبعة الثالثة (١٤٠٩هـ = ١٩٨٨م)، دار الفكر، بيروت.

۱۰۷ ـ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.

١٠٨ ـ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء



الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.

١٠٩ ـ الكنى والأسماء: للدولابي، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، الطبعة
 الأولى (١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م)، دار ابن حزم، بيروت.

۱۱۰ \_ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: شمس الدين الكرماني، الطبعة الثانية، ۱۶۰۱هـ= ۱۹۸۱م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

۱۱۱ \_ **لسان العرب**: لابن منظور ، الطبعة الثالثة (۱٤۱٤ هـ) ، دار صادر ، بيروت .

117 \_ لسان الميزان: لابن حجر، بعناية: عبد الفتاح أبو غدة، عام النشر (١٤٢٢هـ)، مكتب المطبوعات الإسلامية.

117 \_ مجابو الدعوة (مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا): لابن أبي الدنيا، دراسة وتحقيق: المهندس الشيخ زياد حمدان، الطبعة الأولى، ١٤١هـ= ١٩٩٣م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان.

115 \_ المجالسة وجواهر العلم: للدينوري، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، عام النشر (١٤١٩هـ)، جمعية التربية الإسلامية، البحرين. ودار ابن حزم، بيروت.

۱۱۵ ـ المجتبى من السنن = السنن الصغرى: للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية (٢٠١هـ = ١٩٨٦م)، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.

۱۱٦ ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى (١٣٩٦هـ)، دار الوعي، حلب، سوريا.



۱۱۷ \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي، عام النشر (۱٤٠٧هـ)، دار الريان للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت.

۱۱۸ \_ مجموع الفتاوى: لابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، عام النشر (١٤١٦هـ = ١٩٩٥م)، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة.

۱۱۹ ـ المجموع شرح المهذب: للنووي، مع تكملة السبكي والمطيعي، دار الفكر.

۱۲۰ \_ المحيط في اللغة: للصاحب ابن عباد، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م، عالم الكتب، بيروت، لبنان.

۱۲۱ \_ مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف: د. عبد الكريم النملة، الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م، مكتبة الرشد، الرياض.

۱۲۲ \_ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير: لابن النجار الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي، ونزيه حماد، الطبعة الثانية ١٤١٨هـ= ١٩٩٧م، مكتبة العبيكان.

۱۲۳ \_ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الطبعة الثالثة، ١٤١٦ هـ= ١٩٩٦م، دار الكتاب العربي، بيروت.

171 \_ المدخل إلى السنن الكبرى: للبيهقي، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى، دار الخلفاء للكتاب الإسلامى، الكويت.

١٢٥ \_ مسائل الخلاف في أصول الفقه: للقاضي الحسين بن علي



الصيمري، رسالة دكتوراة، بلا طبعة ولا تاريخ.

۱۲٦ \_ مستخرج: أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ = ١٩٩٨م)، دار المعرفة، بيروت.

۱۲۷ \_ المستدرك على الصحيحين: للحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤١١هـ = ١٩٩٠م)، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۲۸ ــ المستصفى: لأبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافى، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ= ١٩٩٣م، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٢٩ \_ مستطرف في كل فن مستطرف: لشهاب الدين أبي الفتح الأبشيهي، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، عالم الكتب، بيروت.

۱۳۰ \_ مُسنَد ابن الجعد: للبغوي، تحقيق: د. عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد اللهدي، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م)، مكتبة الفلاح، الكويت.

۱۳۱ \_ مُسنَد الدارمي = سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الطبعة الأولى (۱۶۱۲هـ = ۲۰۰۰م)، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية.

۱۳۲ \_ مُسنَد الشاميين: للطبراني ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي ، الطبعة الأولى (٥٠٤١هـ = ١٩٨٤م) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .

۱۳۳ \_ مُسنَد: الطيالسي، تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ = ١٩٩٩م)، دار هجر، مصر.

۱۳۶ ـ المُسنَد: للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، تحت إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى، ۱۶۲۱ هـ= ۲۰۰۱ م، مؤسسة الرسالة، بيروت.



۱۳۵ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت

۱۳٦ ـ المُصنَّف في الأحاديث والآثار: لابن أبي شيبة ، تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة ، ومحمد بن إبراهيم اللحيدان ، الطبعة الأولى (١٤٢٥هـ = ٢٠٠٤م) ، مكتبة الرشد ، الرياض .

۱۳۷ \_ المصنَّف: لعبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت.

۱۳۸ ـ المعجم الأوسط: للطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.

١٣٩ \_ المعجم الكبير: للطبراني ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي ، الطبعة الثانية ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة .

۱٤٠ \_ معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، ۱۳۹۹هـ= ۱۹۷۹م، دار الفكر.

المعطي أمين عبد المعطي أمين والآثار: للبيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى (١٤١هـ = ١٩٩١م)، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ودار قتيبة، دمشق، بيروت، ودار الوعي، حلب، دمشق، ودار الوفاء، المنصورة، القاهرة.

۱٤۲ ـ المغني: لابن قدامة، بدون طبعة، ١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م، مكتبة القاهرة.

18۳ ـ المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت.

۱٤٤ ـ المنتخب من مُسنَد: عبد بن حميد، تحقيق: صبحي السامرائي، محمود الصعيدي، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ = ١٩٩٨م، مكتبة السنة، القاهرة.

180 \_ منهج التربية الإسلامية: محمد قطب إبراهيم، الطبعة السادسة عشرة، دار الشروق.

۱٤٦ ـ منهج التربية النبوية للطفل، مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال العلماء العاملين: محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، الطبعة الثالثة، ١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م، دار طببة، مكة المكرمة.

۱٤٧ \_ موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين: جمع وضبط: المحامي علي الرضا الحسيني، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ = ٢٠١٠م، دار النوادر، سوريا.

الموطأ: للإمام مالك، صحَّحه ورقَّمه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، عام النشر ١٤٠٦هـ= ١٤٠٥م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

۱٤۸ \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى (١٣٨٢هـ = ١٩٦٣م)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

١٤٩ ـ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لابن الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت.

١٥٠ ـ نصيحة الملوك: للماوردي، تحقيق: الشيخ خضر محمد خضر،
 الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ= ١٩٨٣م، مكتبة الفلاح، الكويت.

# قائمة بعناوين الأبحاث الجديدة لمشروع (تراث الآل والأصحاب)

- \* القرآن في حياة الآل والأصحاب.
- \* أدب التربية في تراث الآل والأصحاب: نماذج من تعامل الآل والأصحاب مع صغارهم.
  - \* السفر وآدابه في تراث الآل والأصحاب.
  - \* التجارة والمكاسب في تراث الآل والأصحاب: آداب وقدوات ونماذج متنوعة.
    - \* آداب معاملة الكبار والمرضى في تراث الآل والأصحاب.
      - \* الإعاقة في تراث الآل والأصحاب: نماذج وآداب وعبر.
    - \* آداب التعامل مع غير المسلمين في تراث الآل والأصحاب.
      - \* العبادة والزهد في تراث الآل والأصحاب.
        - \* الذكر والدعاء في تراث آل البيت.
      - \* فضل العلم وآداب طلبه في تراث الآل والأصحاب.
      - \* آداب التعامل مع المرأة في تراث الآل والأصحاب.
- \* آداب العشرة في تراث الآل والأصحاب: استلهام للقيم الزوجية الناجحة في سير سلفنا
   الصالح.
  - \* آداب الحوار والاختلاف في تراث الآل والأصحاب: شواهد وآداب.
    - \* قضايا نسائية: قراءات في تراث الآل والأصحاب.
- \* الأطفال في رحاب الآل والأصحاب: بحث في أسس المعالجة الفنية والأدبية لنشر تراث الآل والأصحاب للمراحل العمرية الصغيرة.
  - \* الوقف في تراث الآل والأصحاب.
  - الفَقْد في تراث الآل والأصحاب: دراسة في الجوانب الإيمانية والإنسانية .
    - \* المهارات الإدارية في تراث الآل والأصحاب.
      - \* إدارة الوقت في تراث الآل والأصحاب.
      - \* الطعام وآدابه في تراث الآل والأصحاب.
      - \* المزاح وآدابه في تراث الآل والأصحاب.
    - \* آداب التعامل مع الحيوان في تراث الآل والأصحاب.